الدان الكساد روزيش نونتشاروك سلسلة روايكات كالمينة ١٢٠٠

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are app | lied by registered version) |      |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------|--|
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
|                                                |                             |      |  |
| = <b>أبل</b> ومو ف- ۲                          |                             | <br> |  |
| 1 - 1                                          |                             |      |  |

سلسلة روايات عالمية «١٢»

## ايفان الكسائد روفينش خونتشاروف





العنوان الأصلي للكتاب :

## HA.TOHYAPOB

## обломов

РОМАН В четырех частях

الجسزءالت اي



كان أبلوموف متألقاً وهو في طريقه الى البيت . كان دمه يغلي وعيناه تلتمعان . حتى شعره ، بدا له ، وكأنه يشتعل . دخل حجرته وهو في هذه الحالة — وفجأة اختفى تألقه وتسمرت عيناه بلا حراك ، وقد تملكته الدهشة ، على مكان واحد : كان تارانتييف جالساً على أريكته .

- مللت الإنتظار . أين كنت تتسكع ؟ ــ سأل تارانيتيف
   بصرامة ، وهو يمد له يده المكسوة بالشعر .
- ــ لقد خرج خادمك الشيطان العجوز زاخار عن طاعتك تماماً: أطلب شيئاً لآكله ، فيجيبني بالرفض ، حتى أنه امتنع عن تقديم قطرة من الفودكا لي .
- كنت أتنتزه هنا في الغابة ، قال أبلوموف بعدم اكتراث ، وهو لم يصح بعد من الصدمة ، التي سببتها ظهور مواطنه المفاجىء عنده ، وخاصة في لحظة كهذه !

كان أبلوموف قد نسي تماماً الوسط المظلم ، الذي عاش فيه طويلاً ، ولم يعد يطيق ذاك الجو الخانق . وبلحظة واحدة ، أعاده تارانيتيف من جديد ، الى ذاك المستنقع الذي كان يتخبّط فيه .

أخذ أبلوموف يسائل نفسه : لماذا جاء تارانتييف ؟ هل سيمكث طويلا "؟ - وهو يتوجس خشية أن يبقى عنده الى مابعد الغداء ، فيمنعه من الله هاب الى آل إيلينسكايا . كانت فكرة واحدة تشغل بال أبلوموف هي أن يصرف تارانتييف ، مهما كلقه ذلك من نفقات مالية . أخذ ينتظر بصمت وتجهسم ما سيقوله تارانتييف .

- ألا تفكّر يامواطني بأن تلقي نظرة على الشقة الجديدة ؟ سأل تارانتييف .
- لا ضرورة لذلك الآن ، قال أبلوموف متفادياً النظر الى تارانتييف . لن أنتقل الى هناك .
- ماذا ؟ كيف لاتنتقل ؟ اعترض تارانتييف بعنف لقد استأجرتها فكيف لاتنتقل ؟ والعقد ؟
  - أي عقد ؟
- هل نسيت ؟ لقد وقعت عقداً لمدة عام . أعطني ثمانمائة روبلاً واذهب بعدها الى أي مكان تشاء . لقد جاء أربعة مستأجرين ، رُفيضوا بسببك . أحدهم كان يريد استئجارها لثلاث سنوات .

تَذَّكَرَ أَبلوموف الآن ، بأن تارانتييف قد جلب له ورقة في نفس

اليوم الذي انتقل فيه الى المنزل الريفي ، الذي يقطنه حالياً ، فوقّعها على عجلة ، دون أن يقرأها .

- « آه ، ياالهي ، ماذا فعلت ! » -- فكتّر أبلوموف .
- لكن لاحاجة لي بتلك الشقة ، فأنا مسافر الى الخارج . . .
- الى الخارج! قاطع تار انتييف مع هذا الألماني ؟ لن تسافر!
- لاذا لن أسافر ؟ لقد حصلت على جواز السفر : سأريك إياه ،
   كما اشتريت حقيبة .
- لن تسافر! كرّر تارانتييف بعدم اكتراث من الأفضل أن تدفع الإيجار مقدماً عن نصف سنة .
  - ــ لاتوجد لديّ نقود .
- عليك أن تؤمّنها ، فأخ اشبينتي إيفان ماتفييتش لايحب المزاح . فهو جاهز لأن يرفع بحقك دعوى على الفور : وعندها لن تفلت منه . لقد قمت بتسديد النقود عنك ؛ ادفعها لي !
- من أين حصلت على مبلغ كهذا ٢ سأل أبلوموف . - وماعلاقتك بذلك ٢ لقد استرددت مبلغاً قديماً . هات النقود ! من أجل هذا أتيت .
- حسناً ، سأذهب قريباً لأسلتم الشقة لشخص آخر ، أما الآن فانني مستعجل . . .
  - بدأ أبلوموف يزرّر سترته .

مانوعية الشقة التي تحتاجها ؟ فلن تعثّر على أفضل منها في المدينة كلها قال تارانيتيف . ألم ترها ؟ --

\_ لاأريد أن أراها ، \_ أجاب أبلوموف ، \_ لماذا أنتقل الى هناك ؟ فهي بعيدة بالنسبة لي . . .

\_ لماذا ؟ \_ سأل تارانتييف بفظاظة .

لكن أبلوموف لم يذكر السبب .

- ـ بعيدة عن مركز المدينة ، ـ أضاف أبلوموف بعدها .
- عن مركز المدينة ؟ وماحاجتك اليه ؟ فأنت مستلق دائماً في فراشك.
  - كلا ، لقد أقلعت عن ذلك .
    - ماالسب ؟
  - ــ هكذا . فأنا . . . اليوم . . . ــ بدأ أبلوموف .
    - ماذا ۲ قاطع تارانیتیف .
    - ـ أثناول الغداء خارج المنزل . . .
    - أعطني النقود ، واذهب بعدها الى الشيطان !
- أية نقود ؟ كرّر أبلوموف بنفاذ صبر . سأمرّر قريباً الى الشقة الجديدة . واتحدث مع مالكتها .
- مع مالكتها ٢ مع إشبيني ٢ إنها لاتعرف شيئاً بهذا الخصوص .
   تحدّث إلى أخيها ، وسترى !

- حسناً ، سأذهب وأتحدث اليه قريباً .
  - ــ أعطني النقود وانْـصر ف .
- لأملك نقوداً ، يجب أن أستلف من أحد ما .
- ادفع لي الآن ، على الأقل ، أجرة العربة ، ألح ً تارانيتيف ،
   ولتكن ثلاثة روبلات .
  - أين سائق عربتك ؟ ولماذا ثلاثة روبلات ؟
- لقد سمحت له بالإنصراف . لماذا ثلاثة روبلات ؟ أنت ترى أن " الطريق رملية هنا ، فلا يقبل السائق أقل من ذلك .

ناوله أبلوموف أربعة روبلات ، سرعان ماأخفاها تارانتييف في سه .

- يبقى لي في ذمتك سبعة روبلات . أعطني ثمن الغداء !
  - ثمن أي غداء ؟
- لن أستطيع الوصول الى المدينة الآن : سأضطر لأن أعرّج على حانة في الطريق . الأسعار غالية هنا ، فلن يكلفني الغداء أقل من خمسة روبلات .

أخرج أبلوموف بصمت من جيبه روبلاً ورماه له . لم يكن قادراً على الجلوس بسبب نفاذ صبره ، فقد كان يرغب كل الرغبة بأن ينصرف تارانيتيف بأسرع ما يمكن ، لكن هذا لم يتحقق بسهولة .

ـــ أصدر أوامرك كي يقدموا لي شيئاً ما ألتهمه ، ــ قال تارانتييف .

- \_ ( ملاحظاً ) ألم تقل بأنك تريد أن تذهب الى الحانة ؟
- \_ سأذهب الى الحانة وقت الغداء! أما الآن فالساعة لم تبلع الثانية بعد.
  - أَمْرَ أَبْلُومُوفَ زَاخَارَ بَتَقَدَيْمُ شِيءَ مَا يَأْكُلُهُ .
- \_ لم نحضّر شیئاً ، \_ أجاب زاخار بجفاء ، وهو ینظر الی تارانتییف بغضب . \_
  - متى ستعيد قميص سيّدي وسترته ياميخا أندرييتش ٢ . . .
- \_ عن أي قميص وسترة تتحدث ؟ \_ فال تارانتييف متجاهلاً . \_ لقد أعدتهما منذ زمن بعيد .
  - \_ متى ؟ \_ سأل زاخار .
- \_ ألم تستلمهما مني بيديك عندما انتقلتم الى هذا البيت ؟ لقد وضعتهما في إحدى الصّرات ومع ذلك تعود وتسألني . . .
  - بدت على زاخار علامات الدعر .
- آه ياالهي ! ياله من عار ! إيليا إيليتش ، أي رجل هذا ! قال زاخار موجهاً كلامه الى إيليا ايليتش .
- \_ خَنِّة ، غَنَّ هذه الأغنية ! \_ قال تارانيتيف معترضاً . \_ شربت الشاي وأعود لأسأل عنه . . .
- \_\_ كلا ، فأنا لم أفعل هذا أبداً ، \_\_ قال زاخار بصوت أجش . \_\_ فأنت الذي . . .
  - ــ كفي ياز اخار! ــ قاطع أبلوموف بصرامة .

- ــ ألم تأخذ من عندنا مكنسة وفنجانين ؟ ــ سأل زاخار من جديد .
- مكنسة ؟ دوّى صوت تارانيتيف . آه منك أيها الشيطان العجوز ! من الأفضل لك أن تأتيني ببعض الطعام !
- أسمعت ياإيليا إيليتش كيف ينبح ؟ قال زاخار لايوجد لدينا طعام ، حتى كسرة خبز واحدة لاتوجد في البيت ، وأنيسيا ليست موجودة ، أتُسمَم زاخار كلامه ثم انصرف .
- \_ أين ستتناول طعام الغداء ؟ \_ سأل تارانتييف . \_ عجباً حقاً : أصبح أبلوموف يتنزه في الغابة ويتناول الغداء خارج المنزل . . . متى ستلقى نظرة على الشقة الجديدة ؟

فها هو ذا الحريف على الأبواب . هيا اذهب سريعاً .

- حسناً ، حسناً ، سأذهب قريباً . . .
  - لاتنس أن تجلب النقود معلث!
- ـ أجل ، أجل ، أجل . . . ـ قال أبلوموف بفارغ الصبر .
  - هل تحتاج لشيء مافي في الشقة الجديدة ؟ فقد طلى أخ اشبيني
- خصيصاً من أجلك ، أرض الشقة وسقفها ، والنوافذ والأبواب فالكلفة تجاوزت المئة روبل .
- \_ حسناً ، حسناً . . . كنت أريد أن أقول لك \_ تذكر أبلوموف فجأة ، \_ بأن تذهب وتصدّق لى وثيقة توكيل . . .
- \_ هل أصبحت معقب معاملات عندك ؟ \_ أجاب تارانيتيف .
  - ــ سأزيد لك قيمة الغداء ، ــ قال أبلوموف .

- ــ سأتلف من الأحذية أكثر مما ستزيده لي .
  - ــ اذهب ، وسأدفع لك ماتريد .
  - \_ لاأستطيع \_ قال تارانتييف متجهماً .
    - ـ لماذا ؟
    - ــ يوجد لديُّ أعداء حانقون .
- ــ حسناً ، سأذهب بنفسي ، ــ قال أبلوموف وهو يلتقط سدارته .
- عندما تذهب الى الشقة الجديدة ، سينجز لك إيفان ماتفييتش هذا الموضوع .

انه انسان رائع ماهر ، لايضاهيه أي ألماني ! فهو موظف روسي ، أصيل ، أمضى ثلاثين عاماً من الحدمة وهو يجلس على نفس الكرسي ، يعمل كالآلة ، وبملك نقوداً ، لكنه لايستأجر عربة ، يرتدي بدلة ليست أفضل من بدلتي ، حليم وديع ، يتكلم بصوت لايكاد يسمع ، ولا يتسكم في بلدان غريبة كما يفعل صاحبك . . .

- تارانتييف! - صرخ أبلوموف وهو يضرب الطاولة بقبضةيده. اسكت ، فأنت لاتفقه شيئاً!

وقف تارنتييف مشلوها من رد فعل أبلوموف الحاد هذا ، حتى أنه نسي أن يبدي استياءه ، لأنه وُضِع في منزلة أقل من منزلة شتولتس. \_ مكذا أصبحت إذن ياأخي . . . \_ تمتم تارانتييف ، وهو

يأخذ قبعته ، ـ ياله من نشاط ! مسك قبعته بكتمه ، ثم نظر إليها والى قبعة أبلوموف المعلقة .

أنت لاتلبس قبعة ، بل سدارة ، ــ قال تارانتييف وهويأخد
 قبعة أبلوموف االمعلقة ويقيسها ــ أعطني القبعة ياأخى .

رفع أبلوموف بصمت قبعته من على رأس تارانتييف ووضعها في مكانها السابق ، ثم كتتف يديه وراح ينتظر انصرافه .

- اذهب الى الشيطان! - قال تارانتييف، وهو يحشر نفسه في الباب بارتباك، -- لقد تغيرت ياأخي . . . لاتنس أن تذهب الى إيفان ماتفييتش لتتحدث إليه .

## - Y --

انصرف تارانتييف ، أما أبلوموف فقد جلس على أريكته وهو في وضع نفستي غير مريح ، وبقي طويلا ً قبل أن يتحرر من هذا الإنطباع المزعج الناجم عن زيارة تارانتييف . لكنت مالبث أخيراً أن تذكر الصباح، فاختفت صورة تارانتييف المزعجة من رأسه ، وظهرت الإبتسامة من جديد على وجهه .

وقف أمام المرآة ، ثم أصلح ربطة عنقه وابتسم طويلاً ، ونظر الى وجنتيه ليرى فيما إذا كان قد بقي عليهما أثر من قبلة أولغا الحارة .

- كم هو شائع الفرق بين « أبداً » السابقة و « أبداً » الراهنة ، - قال أبلوموف بصوت خافت وهو يضطرب بسرور : فالسابقة أصبحت شاحبة ذابلة ، أماً الأخيرة فقد تأليّقت بسطوع . . .

استغرق بعدها في تفكير عميق . أحسّ بأن عيد الحب المشرق

الصافي قد القضى ، وأن الحب قد أصبح في حقيقة الأمر واجباً يمتزج بحياته كلها ، ويدخل في تكوين وأداء واجباتها الإعتيادية ، وأنّه بدأ يبهت ويفقد ألوانه الزاهية .

ربممّا يكون شعاع الحب الوردي الأخير قد انقضى صباح هذا اليوم ، فلن يتلألأ بعد الآن بسطوع ، بل سيدفىء الحياة بشكل غير منظور ، لكنّ الحياة ستمتصه مع الزمن ، وستصبح بالطبع ، الباعث القوي والخفي له . ستصبح تجايات الحب بسيطة عادية ، منذ الآن .

القصيدة العاطفية انتهت ، وابتدأت حكاية الواقع الصارم : وثيقة التوكيل ، السفر ألى أبلومفكا ، بناء البيت ، شق الطريق ، قضايا الفلاحين التي لاتنتهي ، نظام العمل ، الحصاد ، المحصول ، الحسابات ، ناظر القرية ، انتخابات النبلاء ، الإجتماعات .

لكتن نظرة أولغا كانت تبرز أحياناً ، هنا وهناك ، وتتردد أنغام أغنية العذراء الطاهرة ، وأصداء قبلة عجلى ، ثم تبرز المشاغل من جديد السفر الى المدينة ، الحسابات وغيرها .

يصل الضيوف ، فتدور الأحاديث : فلان ينتج كميات كبيرة من النبيد ، وآخر كميات كبيرة من الخوخ.... ماهدا ؟ أين المتعة في ذلك، هل هذه حياة ؟ ... والغريب في الأمر ، هو أنهم يجدون في ذلك ، الحياة كلها . وأندربي أيضاً ، تعجبه هكذا حياة !

لكتن الزواج والعرس يظلان قصيدة الحياة وأنشودتها ، وزهرتها المتفتّحة الناجزة . تخيّل أبلوموف نفسه وهو يصحب أولغا الى الكنيسة ،

وعلى رأسها غصن النارنج . يتهامس حشد الحضور ثم تتعالى صيحات الإعجاب . وتمد له يدها ، بحياء ، وصدرها يخفق بعض الشيء ورأسها يميل قليلا بانسجام وكبرياء ، دون أن تعرف كيف ستواجه الحميع بنظراتها . فتظهر الابتسامة تارة ، والدموع تارة أخرى ، ثم تنعقد الفكرة فوق حاجيبها على شكل ثنية لاتكاد تظهر .

وبعد أن ينصرف الضيوف ، ترتمي على صدره ، كما فعلت اليوم ، وهي لاتزال في أبهى حلّتها . . . « كلا ، سأذهب الى أولغا حالاً ، فأنا لاأستطيع أن أفكر وأنعم بهذه الأحاسيس لوحدي ، - تخيلل أبلوموف - . سأخبر الجميع ، بل العالم كلّه بمشاعري هذه . . . كلا ، سأخبر في البداية عمّتها ، ومن بعدها البارون ، وسأكتب الى شتولتس. ستتملكه الدهشة ! سأخبر زاخار ، وسيطير فرحاً ؛ ثم أعطيه خمسة وعشرين روبلاً .

تأتي بعد ذلك أنيسيا فترتمي على يدي لتقبلها : فأعطيها عشرة روبلات . . . بعدها أصرخ أمام مسامع البشر كاللهم ، صرخة فرح وسرور ، صرخة تدفع الناس للقول :

« أَبْلُومُوفُ سَعِيدُ ، أَبْلُومُوفُ سَيْتُرُوجٍ ! » .

سأطير الى أولغا: حيث ينتظرني هناك همس لابنقطع ، وميل خفى لتوحيد حياتين في حياة واحدة! . . . . »

أسرع أبلوموف الى أولغا . كانت تسمع أحلامه والبسمة بادية عليها

- لكنه ما إن وثب من مكانه عازماً على الدهاب الى عمتها لابلاغها بالنبأ ، حتى قطابت حاجبيها ، فتسمر مكانه وخاف .
- لاتتفوّه بكلمة لأحد ! قالت أولغا ، وهي تضع اصبعها على شفتيها متوعدة وآمرة بأن يخفض صوته كي لاتسمع عمتها في الغرفة المجاورة . لم يحن الوقت بعد !
- ومتى سيحين ، مادام كل شيء قد تقرر بيننا ؟ سأل أبلوموف ، بفارغ الصبر . مالعمل الآن ؟ من أي شيء نبدأ ؟ سأل أبلوموف . لايجوز أن نجلس مكتوفي الايدي . المسؤولية ابتدأت ، والحياة الجدية أطلّت . . .
- أجل ، ابتدأ الجحد والمسؤولية ، كررت أولغا ، وهي تنظر إليه بإمعان .
- كنت أريد أن أخطو الخطوة الاولى ، فأذهب الى عمتك . . .
  - ها،ه هي الحطوة الأخيرة .
    - ماهى الحطوة الأولى ؟
- الخطوة الأولى : أن تذهب لتصادق على وثيقة التوكيل .
  - أجل . . . سأذهب غداً . . .
    - ــ لماذا لاتذهب اليوم ؟
- اليوم . . . لاأستطيع أن أبتعد عنك في مثل هذا اليوم يا أولغا !
  - ـ حسناً ، اذهــب غداً . وماذا ستفعل بعد ذلك ؟
  - بعد ذلك ، أخبر عمتك ، وأكتب الى شتولتس .
- كلا ، يجب أن تسافر الى أبلوموفكا بعد ذلك . . . فقد كتب

اليك أندريي إيفانيتش بخصوص مايجب أن تفعله في القرية : الأعرف بالضبط ماهي الأعمال ، التي تنتظرك هناك . هل ستشيد مبنى ؟ سألت أولغا وهي تنظر الى وجهه .

- ياإلهي ! قال أبلوموف ، اذا ماأخذنا بنصائح شتولتس ، فسيمر وقت طويل جدا قبل أن تصل المسألة الى عمتك ! انه ينصحني بأن أبدأ ببناء منزل ، ثم بكشق طريق ، وبتأسيس مدرسة . . . فهذه الأعمال تتطلب قرناً من الزمن لإنجازها . من الأفضل أن نذهب سوية الى ابلوموفكا ياأولغا ، وعندئد . . .
  - ـ الى أين سندهب ؟ هل يوجد لديك بيت هناك ؟
  - -- كلا : يوجد منزل قديم جداً ، أعتقد أن سقفه قد تهدم تماماً .
    - ــ الى أين سنذهب اذن ؟ ــ سألت أولغا .
      - ـ يجب أن نبحث عن شقة هنا .
- أجل هذا ، يجب أن تذهب الى المدينة أيضاً ، لاحظت أولغا هذه هي الخطوة الثانية . . .
  - ــ بعد ذلك . . . ــ بدأ أبلوموف
  - نَّـفَـّذ الخطوتين أولاً ، وبعدها . . .
- « ماهذا! تفكر أبلوموف بأسى ، فليس هذا هو الهمس الذي لاينقطع ، ولا الميل الخفي لتوحيد حياتين في حياة واحدة! فكل شيء يبدو مختلفاً عما تخيلته! كم هي غريبة أولغا هذه! فهي لاتستقر في مكان واحد ، ولا تستمتع بحلاوة اللحظة الشاعرية ، فكأنه لاتوجد

لديها أحلام إطلاقاً ، أو حاجة للغوص في التأملات ! إنها كأندري تماماً! فهي لاتفتأ تكرر بأن أذهب حالاً ، للتصديق على الوثيقة ، وللبحث عن شقة . كأن اتفاقاً قد أبرم فيما بينهما لإنجاز المشاغل الحياتية بأسرع ما يمكن ! »

في اليوم التالي ، أخذ أبلوموف بعض الأوراق الرسمية وتوجّه الى المدينة ، على غير رغبة ، وهو يتثاءب وينظر الى ماحوله بشرود . لم يكن يعرف جيداً ، مكان الدائرة الحكومية التي يقصدها ، لذا فقد عرّج على إيفان غير اسيميتش ليسأله عن الدائرة ، التي ستصادق على وثيقته .

سُرَّ إيفان غير اسيميتش كثيراً لزيارة أبلوموف ، ولم يتركه دونما إفطار . بعد ذلك ، قرر أن يُحُشِر أحد أصدقائه كي يستفسر منه ، عن كيفية انجاز هذه الوثيقة الرسمية ، لأنه كان قد انقطع أيضاً عن مثل هذه الأمور ، منذ زمن بعيد .

انتهى الإفطار والاجتماع في الساعة الثالثة ، حيث أصبح الوقت متأخراً للذهاب الى الدائرة الرسمية ، وصادف أن كان الغد هو يوم السبت ، يوم عطلة رسمية ، فتأجّل الأمر الى يوم الإثنين .

توجه أبلوموف الى ناحية فيبورغ قاصداً شقته الجديدة . سارت العربة ، التي استقلتها طويلاً عبر الأزقة وبين الأسيجة الطويلة . أخد يبحث أخيراً عن الحارس ؛ عرف أبلوموف منه ، بأن الشقة تقع في الحي المجاور ، في أحد الشوارع الخالية من الأبنية ، حيث لايوجد الالسيجة والأعشاب وآثار طريق جاف يخترق الأوحال والأوساخ .

تابع أبلوموف طريقه من جديد ، وهو يمعن النظر بالقر اص النابت على الأسيجة ، وبالغبيراء ، التي تُشاهد وراءها . في نهاية المطاف ، أشار له الحارس الى بيت قديم قائلاً : « هذا هو البيت الذي تبحث عنه ». قرأ أبلوموف على البوابة : « منزل الأرملة بشينيتسينا » ، ثم أمر الحوذي بالدخول الى فناء الدار .

- كان فناء المنزل يحتل حيزاً بمساحة غرفة واحدة فقط ، الأمر الذي سبّب اصطدام عريش العربة بإحدى الزوايا، مما أجفل عدداً كبيراً من الدجاج المزدحم ، فانطلق مندفعاً بسرعة ، وهو يقاقي ، في اتجاهات عنتلفة ، حتى أن البعض قد استخدم موهبة الطيران ؛ وأخذ كلب أسود كبير مربوط بالسلاسل ينبح نباحاً رهيباً ، وهو يندفع بقوة تارة الى اليمين ، واخرى الى اليسار ، محاولاً أن يطال أبواز الاحصنة .

كان أبلوموف الجالس في العربة قد أصبح على نفس المستوى مع نوافد البيت ، مما صعب عليه النزول . وعبر النوافد ، التي تكسوها أشجار القطيفة ، كانت تُرى رؤوس تتحرك جيئة وذهاباً . خرج أبلوموف بطريقة ما من العربة ، فازداد نباح الكلب شدة واصراراً .

دخل عتبة المنزل فصادف عجوزاً متغضنة ، ترتدي ثوباً بدون أكمام ، وضعت طرفه تحت الحزام .

- ــ من تريد ؟ ــ سألت العجوز .
- ـ ربة المنزل ، السيدة بشينيتسينا .

- أخفضت العجوز رأسها بارتباك .
- أليس إيفان ماتفيتيش هو من تر يد أن تراه ؟ سألت العجوز إنه ليس موجوداً في البيت ، لم يأت من الوظيفة بعد .
  - أريد أن أرى صاحبة البيت ، ــ قال أبلوموف .

في هذه الأثناء ، استمرت الحلبة في البيت . كان رأس يُطلَّ من إحدى النوافد تارة ، ومن نافذة مجاورة تارة أخرى ، ومن خلف العجوز انفتح الباب قلبلاً ثم انغلق ، حيث أطلَّت منه وجوه مختلفة .

استدار أبلوموف . فشاهد في فناء المنزل طفلاً وطفلة ، ينظران إليه بفضول .

ومن مكان ما ، ظهر فلاح يبدو عليه النعاس ، يرتدي معطفاً من فرو الضأن ، كان يضع يده فوق عينيه كي يحجب نور الشمس ، وهو ينظر بتكاسل الى أبلوموف والعربة .

كان الكلب لايزال ينبح بشدة وتقطّع ، وكان نباحه يزداد ضراوة وإصراراً ،كلما تحرك أبلوموف ، أو ضرب الحصان بحافره الأرض . من الجهة اليمي ، عبر السياج، شاهد أبلوموف حقلاً من الملفوف ، ومن الجهة اليسرى بعض الاشجار وتعريشة خضراء رائعة .

- ترید أغافیا ماتفییفنا ؟ سألت الغجوز . لماذا ؟
- أخبري صاحبة البيت ، بأني أريد مقابلتها ــ بدأ أبلوموف
   كلامه ــ فلقد استأجرت شقة هنا . . .

أنت المستأجر الجديد ، صديق ميخا أندرييتش ؟ انتظر ،
 سأخبرها .

فتحت الباب ، فانطلقت رؤوس عدة تركض مسرعة الى الغرف. استطاع أبلوموف أن يرى امرأة بيضاء اللون ، ممتلئة ، عارية المرفقين والعنق ، بدون قلنسوة نسائية . أخذت المرأة تضحك بمكر ، لأن شخصاً غريباً قد رآها ، وابتعدت هي الأخرى بدورها عن الباب متوارية .

- تَفَضَّلُ الى الحجرة ، - قالت العجوز بعد أن عادت ، ثم قادت أبلوموف عبر غرفة انتظار صغيرة الى حجرة كبيرة نسبياً ، ورجته أن ينتظر . - ستأتي صاحبة البيت بعد قليل ، - أضافت العجوز.

( مازال الكلب ينبح)، ــ فكّر أبلوموف وهو يتفحص الحجرة .

تسميّرت عيناه فجأّة على حاجيات معروفة لديه جيداً : كانت ِ الحجرة مكتظة بممتلكاته . الطاولات مكسوة بالغبار ، الكراسي أكوام على السرير ، الآنية مرمية بغير انتظام ، الخزانات متسخة .

ـــ ماهذا ؛ حاجياتي غير مرتبة ولا منظفة ؟ ــ قال أبلوموف . ـــ يالها من بشاعة !

صرّ الباب من خلفه فجأة ، ودخلت الحجرة نفس تلك المرأة ذات المرفقين العاريين والعنق المكشوف ، التي كان قد شاهدها .

كانت في الثلاثين من العمر ، بشرتها شديدة البياض ، وجهها ممتلىء كثيراً ، لدرجة أن الحمرة لاتستطيع ، على مايبدو ، أن تشق طريقها الى وجنتيها . لم يكن لديها حاجبان إطلاقاً ، فقد ظهر مكانهما خطان

لامعان متورّمان قليلاً ، مع بعض الشعيرات الشقراء عليهما . العينان رماديتان وديعتان ، كوداعة تعبير وجهها كله ، اليدان بيضاوان ، لكنهما قويتان ، تظهر عليهما بعض عروق زرق منتفخة قليلاً .

كان فستانها ملتصقاً بجسدها : فقد بدا واضحاً بأنها لاتستخدم أية وسائل اصطناعية تجميلية ، تُنضيتن خصرها وتُكبر وركيها . لذا ، فان نصفها العلوي ، عندما تكون بدون شال ، يمكن أن يصلح بالنسبة للرسام والنحات ، نموذجاً رائعاً لصدر قوي ممتليء ، دون أن ينال ذلك من حشمتها . كان فستانها يبدو ، بالمقارنة مع شالها الأنيق وقلنسوتها الفاخرة ، قديماً مبتذلاً .

لم تكن تستقبل الضيوف مطلقاً ، لذا فانها لم تغيّر فستانها الذي ترتديه عادة في البيت ، عندما أبدى أبلوموف رغبته بمقابلتها ، بل اكتفت بأن وضعت فوقه شالها الأنيق ، واعتمرت قلنسوتها . دخلت الحجرة بحياء ثم توقفت ، وهي تنظر الى أبلوموف بارتباك .

نهض أبلوموف قليلاً ثم انحني مسلّماً .

أملك الشرف والسعادة برؤية السيدة بشينيتسينا ، أليس كذلك ؟ ـــ سأل أبلوموف .

- أجل ياسيدي ، - أجابت صاحبة البيت . - ربما كنت تريد أن تتحدث الى أخي ؟ - سألت بتردد . - انه لايزال في عمله الوظيفي ولن يأتي قبل الخامسة .

ــ كلا ، فأنا أريد مقابلتك ، ــ بدأ أبلوموف حديثه ، بعد أن

جلست على الأريكة بعيدة عنه قلمر المستطاع ، وراحت تنظر الى طرف شالها ، الذي كان يغطيها حتى الارض ، كما أخفت يديها أيضآئحته .

كنت قد استأجرت عندك ، لكن الظروف أجبرتني لأن أبحث
 عن شقة غيرها في الجزء الآخر من المدينة ، لذا فقد أتيت لأتحدث اليك .
 كانت تصغى اليه وتفكر ببلاهة .

- أخى ليس موجوداً الآن ، قالت بعد برهة من التفكير .
  - أليس البيت ملكاً لك ؟ سأل أبلوموف .
    - أجل ، أجابت باقتضاب .
  - ـــ إذن ، فانت التي تقررين على ماأعتقد . . .
- لكن أخي ليس موجوداً ، فهو الذي يدير كل شيء هنا ، قالت برتابة ، وهي تنظر الى ابلوموف للمرة الأولى مباشرة ، ثم أخفضت عينيها لتنظر من جديد الى الشال .

« وجهها بسيط ، لكنه مريح ، ــ أسر أبلوموف لنفسه ، ــ لابد انها امرأة طيبة ! » ) في هذه الأثناء ، أطلل وأس الطفلة من الباب . أومأت لها أغافيا ماتفييفنا ، خلسة ، برأسها كي تنصرف ، فتوارت الطفلة .

- أين يعمل أخوك ؟
  - ــ في أحد الدواوين
    - ـــ في أي ديوان ؟

ضحكت بِسذاجة ثم استعاد وجهها فوراً تعبيره الإعتيادي السابق .

ـ هل تعيشين لوحدك مع أخيك ؟ ـ سأل أبلوموف .

- كلا ، يعيش معي أيضاً طفلان من المرحوم زوجي : صبي في الثامنة وطفلة في السادسة ، - بدأت صاحبة البيت ، وقد ظهرت عليها الرغبة في الكلام ، وأصبح وجهها أكثر حيوية ، - وجدقي العجوز المريضة ، التي لاتستطيع أن تمشي الآن الا بصعوبة ، والىالكنيسة فقط. كانت تذهب سابقاً الى السوق ، لكنها توقفت الآن عن ذلك : فساقاها لاتطاوعانها . . . تأتي أحياناً أخت المرحوم زوجي ازيارتنا ، وكذلك يفعل ميخا أندريتيش .

- هل يزروكم ميخا أندرييتش كثيراً ؟
- أحياناً ، مرة واحدة شهرياً ، إنه صديق أخى . . .

ثم صمتت ، بعد أن استنفذت احتياطها كله من الافكار والكلمات . مأكثر الهدوء هنا ــ قال أبلوموف . ــ فلولا نباح الكلب ، لاعتقد المرء بأنه لاوجود لأى كائن حي .

أجابته بضحكة .

- ـ هل تخرجين من المنزل غالباً ؟
- ـ في الصيف أحياناً . منذ مدة غير بعيدة ، ذهبنا في الجمعة المقدسة الى مصانع البارود .

- -- هل يتواجد أناس كثيرون هناك ؟ -- سأل أبلوموف وهو ينظر عبر شالها المنفتح ، الى صدرها البارز العامر ، كوسادة الأريكة .
- كلا ، كان الناس قليلين هذا العام ، فقد هطل المطر منذ الصباح ، ثم صحا الطقس بعد ذلك قليلاً . فلولا ذلك لكانت جموع الناس كثيرة .
  - أين تتواجدين أيضاً ؟
- نادراً ما نغادر البيت . لكن أخي يذهب أحياناً بصحبة ميخا أندرييتش لصيد السمك . أما نحن فنبقى في البيت .
  - هل يُعْقَل أن تبقوا في البيت ؟
- قسماً ، تلك هي الحقيقة . في السنة الماضية ذهبنا الى كولبينا .
   وأحياناً نذهب إلى الغابة هنا .
- ُ وفي الرابع والعشرين من حزيران الفائت ، أقام أخي غداء بمناسبة عيد أحد القديسين ، دعا اليه زملاءه في العمل .
  - هل تقومین بزیارات ؟
- ــ أخي يقوم بذلك ، أما أنا فأخرج مع ابني وابني في عيد الميلاد لزيارة أقارب زوجي فقط ، فنتغدّى هناك .
  - لم يبق هنالك موضوع يمكن أن يدور حوله حديث .
- ب يوجد عندكم أزهار : هل تحبينها ؟ ـ سأل أبلوموف .

**ضحکت** .

- كلا ، قالت أغافيا ماتفييفنا ، - ليس لدينا وقت للإهتمام بالأزهار . كل مافي الأمر ، هو أن ابني وابنتي قد ذهبا بصحبة أكولينا اللي حديقة الكونت ، فأعطاهم البستاني هذه الأزهار ، أما الصبار وابرة الراعي فموجودان منذ أيام زوجي .

في هذه الأثناء دخلت أكولينا الغرفة مسرعة ، وفي پديها ديك كبير يخفق جناحيه بشد"ة .

- أغافيا ماتفييفنا ، هل هذا هو الدّيك ، الذي سنعطيه للبائع ؟ سألت أكولينا .
- ــ ماذا حرى لك ، ماذا جرى ! انصرفي ! ــ قالت صاحبة البيت بحياء . ــ ألا ترين الضيوف !
- أتيت لأسألك فقط ، قالت أكولينا وهي تمسك الديك من ساقيه . ورأسه الى الأسفل . إنه يدفع سبعين كوبيكاً فقط ،
- اذهبي ، اذهبي الى المطبخ ! قالت أغافيا ماتفييفنا . ليس هذا ، بل الديك الرمادي المرقط ، أضافت بسرعة ، وقد خجلت من نفسها . ثم أخفت يديها تحت الشال وصارت تنظر الى الأسفل .
  - انه الاقتصاد المنزلي ! قال أبلوموف .
- أجل ، يوجد لدينا دجاج كثير ، فنحن نبيع البيض والفرّوج . فكل البيوت الكائنة هنا ، على هذا الشارع ، بما فيها منزل الكونت

تشتري من عندنًا ، ــ أجابت صاحبة البيث وهي تنظر بجرأة أكثر الى أبلوموف .

علا وجهها تعبير من الذكاء وشدة الاهتمام ، حتى أن البلاهة قد اختفت منه تماماً ، عندما أخذت تتحدث عن موضوع تلم به جيداً . كانت تجيب على كل سؤال لايتعلق باهتماماتها ومجال عملها بضحكة وبصمت .

- كان ينبغي ترتيب هذا ، - لاحظ أبلوموف ، وهو يشير الى الأثاث المنزلي المكوَّم ، الذي يخصه . . .

— كنا نريد أن نفعل ذلك ، لكن أخي لم يوافق ، — قاطعت بحيوية وهي تنظر بجرأة تاءة الى أبلو،وف ، — فقد قال : « الله وحده يعلم ، ماذا يوجد في هذه الطاولات والخزانات ، فاذا ماضاع شيء ، فنحن سنتحمس المسؤولية بعد ذلك . . . » . ثم توقفت عن الكلام وضحكت .

ــ كم هو حــــ أخوك ! ـــــ أضاف أبلوموف .

ضحكت قليلاً ثم اكتسب وجهها من جديد ، تعببره الإعتيادي .

كانت الضحكة تجسد الردّ المقبول عندها ، عندما لاتستطيع الإجابة على هذه المسألة أو تلك من المسائل التي تجهلها .

لا أستطيع أن أنتظر طويلاً ، ربما تستطيعين أن تبلغي أخاك ،
 بأن ظروفاً قد استجدات عندي ، لم أعد بسببها بحاجة الى الشقة . لذا

أُرجو اعطاءها لمستأجر آخر ، وأنا من جهتي ، سأبحث أيضاً عن راغب بها .

كانت تصغى اليه ببلاهة وهي ترفّ عينيها بانتظام .

- نيما يتعلق بالعقد أرجو أن تتفضلي وتقولي . . .
- لكن أخي ليس موجوداً في البيت رددت بالحاح ، من الأفضل أن تتكرّم وتأتي غداً : فيوم الغد السبت ، وأخي سيكون في البيت لأنه يوم عطلة . . .
- انهي مشغول جداً ، لاتوجد لدي دقيقة فراغ واحدة ، أجاب أبلوموف . أرجو أن تتفضلي وتبلغي أخاك فقط ، بأن قيمة الإيجار تبقى لكم ، أما أنا فسأعثر على مستأجر . . .
  - لكن أخي ليس موجوداً ، قالت برتابة ، ثم نظرت الى الشارع انني ألمحه من بعيد عندما يأتي ، لكنه ، للأسف ، لم يأت بعد .
    - حسناً ، سأنصر ف . . .
  - متى ستنتقل الى الشقة ؟ سألت وهي تنهض من على الأريكة .
     فلا بد الن يسألني أخي عن ذلك أ ماذا سأقول له ؟ . . .
  - أبلغيه ماسبق أن قلته ، قال أبلوموف ، . أخبريه بأن الخروفا قد استجد ت . . .
  - ـــ ليتك تتفضل وتُشرّفنا بالمجيء غداً ، كي تتحدث إليه . : . ـــ كررت أغافيا ماتفييفنا .

- لأأستطيع المجيء غدأ .
- فليكن بعد غد ، يوم الأحد : فميخا أندرييتش سيأتي لعندنا .
  - هل سيأتي ميخا أندرييتش حقاً ؟ سأل أبلوموف .
- اقسم بالله ، إن ما أقوله صحيح ، أضافت صاحبة البيت .
- وبعد غد لاأستطيع المجيء ، قال أبلوموف بفارغ الصبر .
- فليكن في الأسبوع المقبل . . . لاحظت أغافيا ماتفييفنا . . . متى ستنتقل الى الشقة اذن ؟ سألت من جديد ، أرجو أن تحدّد لي موعد انتقالك ، كي أغسل أرض الشقة وأزيل الغبار ، وأرتب كل شيء .
  - ۔ لن أنتقل .
  - كيف ؟ وحاجياتك هذه ، أين سنضعها ؟
  - أرجو أن تتفضيلي وتبلغي أخاك ، بدأ أبلوموف كلامه متوقيّقاً بين الكلمات ، وهو يركيّز نظره مباشرة على صدرها ، بأن ظروفاً قد استجدّت . . .
  - ... لقد تأخر أخي اليوم ، ... قالت برتابة وهي تنظر الى السياج ، الذي يفصل الشارع عن فناء المنزل . ... إنني أعرف وقع خطواته ، كما انني أسمع وقع خطوات كل شخص يأتيه ، منذ أن تطأ قدماه الجسر الحشبي ، نادراً ما يأتي الناس الى هنا . . . .
  - ـــ هل ستبلغيه ما قلته لك ؟ ــ سأل أبلوموف وهو ينحني وينصرف .

-- سيأتي أخي بعد نصف ساعة . . . قالت صاحبة البيت بقلق غير مألوف بالنسبة لها ، وهي تحاول أن تستوقف أبلوموف بصوتها . - لاأستطيع أن أنتظر أكثر ، -- قال أبلوموف بإصرار وهو يفتح الباب .

ماان اصبح أبلوموف على عتبة المنزل ، حتى بدأ الكلب نباحاً مسعوراً ، وهو يندفع تارة الى اليمين وأخرى الى اليسار كي يتحرر من سلاسله . أما الحوذي ، الذي كان نائماً وهو يسند رأسه على مرفقيه ، فقد بدأ يرجع الاحصنة الى الوراء ، بينما عادت الجلبة من جديد لتعم الدجاج المزدحم ، الذي كان يندفع ويتطاير في اتجاهات مختلفة ، كما أطلبت بعض الرؤوس من النوافل .

- سأخبر أخي بأنك كنت هنا ، أضافت صاحبة البيت بقلق ،
   عندما جلس أبلوموف في العربة .
- أبلغيه أيضاً ، بأنه نظراً للظروف المستجدة ، لاأستطيع أن أبقني.. الشقة على حسابي . وانني سأعطيها لمستأجر آخر ، أرجو أن يبحث أخوك عنه . . .
  - يأتي المستأجرون دائماً في هذه الفترة . . . ـ قالت صاحبة البيت وهي تسمعه بشرود ـ سأخبر أخي بأقك كنت تريد المجيء . ـ أجل ، سأدر قريباً ، ـ قال أبلوهوف .

خرجت العربة من فناء المنزل والنباح المسعور يصم الآذان ، ثم راحت تترجرج على النتؤات الجافة البارزة على الزقاق الضيق .

في نهاية الزقاق ، ظهر رجل متوسط العمر ، يرتدي معطفاً بالياً ، ويتعل صرّة كبيرة تحت إبطه . كان يمسك بيده عصا غليظة ، وينتعل جزمة مطاطية رغم حرارة الجو وجفافه .

كان يسير مسرعاً وينظر الى كل الجهات ضارباً بشدة الأرض بقدميه، كما لو انه يريد أن يثقب أرض الرصيف الحشبية . تابعه أبلوموف بنظراته ، ثم رآه وهو يدخل بوابة منزل بشيئيتسينا .

« لابد أنه أخوها ! - قال أبلوموف . - فليذهب الى الشيطان ! لن أعود الآن لأتحدّث اليه ؛ فأنا أشعر بالجوع وبحرارة الجو ! كما ان أولغا تنتظرني . . .

سأرجىء التحدث اليه للمرة القادمة! ».

أُسرع! ـ قال مخاطباً الحوذي

« آلاينبغي أن أبحث عن شقة أخرى ؟ ... تذكر أبلو،وف فجأة وهو ينظر الى الأسيجة على جانبي الطريق . ... يجب أن أعود من جديد الى ،ورسكايا . . . سأرجىء الأمر الى المرة القادمة ؟ »-.-

- أَسْرِعُ ! أَسْرِعُ !

\_ \mathcal{r} \tilde{--}

هطلت الأمطار في أواخر شهر آب ، وأخد الدخان ينطلق من المداخن ، أينما وجدت ، ثم أخذت المنازل الريفية الصيفية تفرغ من ساكنيها تدريجياً .

لم يزر أبلوموف المدينة . ذات صباح ، شاهد أثاث آل ايلينسكايا يُحكمل ويُنتقل الى جهة ما . ومع أن الإنتقال من الشقة ، والغداء خارج المنزل ، والامتناع عن الاستلقاء والنوم طيلة اليوم ، لم يعد يعتبر تضجية بالنسبة لأبلوموف ، الا أنه لم يكن يعرف كيف سيمضي الليل وحيداً .

فقد بدا له أمراً مستحيلاً ، البقاء وحيداً في المنزل الصيفي ، الذي يقطنه ، بعد أن خلت الحديقة والغابة من الرواد ، وأغيلقت نوافذ أولغا .

جاب حجرات منزلها الخاوية ، وتنزه في الحديقة ، وهبط الرابية ، لكن الحزن كان يثقل صدره .

أمر زاخار وأنيسيا باللهاب الى ناحية فيبورغ ، حيث قرّو أن يستقر هناك ، ريثما يعثر على شقة جديدة ، اما هو فقد ذهب الى المدينة وتناول الغداء في إحدى الحانات ، وأمضى السهرة عند أولغا ،

لم تكن الأمسيات الحريفية في المدينة بنسبه الأمسيات الطويلة الرائعة في الحديقة والغابة ، فلم يعد يستطيع أن يراها هنا ثلاث مرات يوميا ، كما أن كاتيا لن تقدر بعد الآن على المجيء اليه ، ولن يستطيع هو بدوره أيضاً أن يرسل زاخار ليوصل اليها رسالة على بعد خمسة فراسخ فقط . كأن ملحمة الحب الصيفية الرائعة قد توقفت كلها ، فأخل بريقها يبهت شيئاً فشيئاً ، بينما بدأ مضمونها يفقد جاذبيته .

أحياناً ، كانا يصمتان نصف ساعة . فتستغرق أولغا في عملها

وتطريزها وهي تحصي مربعات زخرفها ، بينما يستغرق أبلوموف في فوضى أفكاره المشوشة ، ويستبق اللحظة الراهنة مسافات كبيرة الى الامام ، ليعيش في أوهامه وتخيلاته .

في بعض الأحيان فقط ، كان ينظر اليها بإمعان فيختلج شوقاً ووجداً ، أو تلقي أولغا عليه فظرة عجلى فتبتسم ، بعد أن تكون قد رأت شعاع الحضوع والسعادة الصامتة بادياً في عينيه .

ظل ثلاثة أيام متتالية يسافر الى المدينة ويتناول الغداء عند أولغا بحجة أنه لم يرتب أموره بعد هناك .

لكنه لم ير من اللائق أن يزورهم في اليوم الرابع ، فتسكع قليلاً بالقرب من منزل إيلينسكايا ، ثم أقفل عائداً الى البيت والحسرة في قلبه . في اليوم الحامس لم يتناول آل إيلينسكايا الغداء في البيت .

في اليوم السادس قالت له أولغا بأن يوافيها الى أحد المخازن ، حيث يستطيع أن يوافقها من هناك سيراً على الاقدام حتى البيت ، أما العربة فستسير وراءهما.

كان ذلك كله محرجاً بالنسبة له ، لأنهما صادفا بعض المعارف أثناء الطريق ، حتى أن البعض منهم كان يتوقيف ويتحدث إليهما . — آه ، ياالهي ، ياله من عذاب ! — قال أبلوموف ، والعرق يتصبب منه بسبب خوفه وارتباكه .

كانت عمتها تنظر اليه أيضاً بعينيها الواسعتين الفاترتين ، وهي تشم رائحة الكحول المنبعثة منه ، فتبدو وكأن دواراً قد أصابها من جراء هذه الرائحة .

وتأتي أيضاً المسافة البعيدة ، التي سيقطعها لتزيد في ارباكه ! فالعودة الى ناحية فيبورغ تتطلب منه ثلاث ساعات من الجهد .

- سأخبر عمتك ، - قال أبلو وف بالحاح ، - عندئذ أستطيع أن أبقى عندكم منذ الصباح ، دون أن يتناولنا الناس بألسنتهم . . .

- هل ذهبت الى الدائرة الحكومية ؟ - سألت أولغا .

كان أبلوموف يتمنى أن يقول لها : « لقد ذهبت وأنجزت كل شيء » ، لكنه كان يعلم بأن اولغا تنظر إليه بامعان ، وستقرأ الكذب على وجهه فوراً . تنهد أبلوموف وأجاب :

- ( متنهاداً ) ليتك تعلمين ، كم يصعب تحقيق ذلك !

هل تحد ثنت الى أخ صاحبة الشقة ؟ هل بحثت عن شقة جديدة ؟
 سألت أولغا بعد ذلك ، دون أن تنظر اليه .

- في الصباح لايتواجد في البيت مطلقاً ، وفي المساء أكون دائماً بصحبتك ، - قال ابلوموف وقد سُرَّ لأنه وجد عذراً كافياً ، تنهدت أولغا لكنها لم تقل شيئاً .

- سأتحدث غداً من كل بد الى أخ صاحبة الشقة ، - قال أبلوموف مطمّ عُنِياً ، - فغداً يصادف يوم الأحد ، وسأجده في البيت ، لأن اليوم هو يوم عطلة .

- مادمت لم تنجز ذلك كله ، - قالت أولغا متأملة ، - فمن المستحيل إبلاغ عميي ، كما أن لقاءاتنا يجب أن تصبح نادرة . . . .

- أجل ، أجل . . . هذا صحيح ، أضاف أبلو،وف وقد اعتراه الخوف .
- فلنتناول طعام الغداء عندنا مرة يوم الأحد ، وورة أخرى يوم الأربعاء من كل أسبوع ، قررت أولغا . بعد ذلك يمكن أن نلتقي في المسرح : فسأخبرك عن ووعد ذهابنا ، كي تذهب أنت أيضاً . أجل ، هذا صحيح ، قال أبلووف وقد سُر لانها أخدت على عاتقها مسألة تنظيم اللقاءات .
- واذا ما أصبح الطقس جميلاً في أحد أيام الأسبوع ، فسأذهب الى الحديقة الصيفية لأتنزه .

بامكانك أن تذهب الى هناك أيضاً ؛ فستذكّرنا بأيام الحديقة . . . الحديقة ! ـ كررت أولغا بمتعة .

قَبَّل يدها بصمت وودّعها على أمل اللقاء يوم الأحد ، شيّعته بنظراتها بأسى ، ثم جلست الى البيانو وراحت تعزف ألحاناً شجيّة . كان قلبها يبكي ، فبكت الألحان أيضاً . أرادت أن تعنيّي ، لكنها لم تستطع 1 استيقظ أبلوموف في اليوم التالي ، فارتدى سترته ، التي كان يرتديها في المنزل الصيفى .

لقد طلتَّق رداءه منذ زمن بعيد وأمر بإخفائه في الخزانة .

كان زاخار يحمل صينية عليها قهوة وحلويات ، وهي ترتج كالعادة بين يديه . وكعادتها ، فقد كانت أنيسيا تطل من خلفه برأسها من الباب وتراقب إن كان زاخار سيوصل الفناجين الى الطاولة بسلام . وبدون

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

كان يرى من الأسفل عندما تنحي ، جوربها وتنورتها النظيفين وساقيها الممتلئتين المسبوكتين .

« مُسْتَخَدَّدَ مَهُ لكن مُ مُفقيها كمرفقي كونتيسة ! ومما يزيدهما جمالاً وجود غمازتين عليهما » ــ فكتر أبلوموف .

في وسط النهار ، جاء زاخار ليسأل إن كان من المستحسن تذوق فطائرهم :

- أعتقد أن فطائرهم جيدة ! - قال أبلوموف بلا اكتراث . - فطائر بالبصل والحزر . . .

ليست أسوأ من فطائرنا في أبلوموفكا مطلقاً ، – قال زاخار – ،
 حتى من الفطائر ، التي كنا نعاء ها بالفطر والدجاج .

- لا يمكن ! - قال زاخار بازدراء . - فهي لاتعرف أن تحضّر شيئاً كهذا . فصاحبة البيت هي الكل بالكل . هي التي تحضّر الفطائر بمساعدة أنيسيا .

بعد خمس دقائق ، امتدت من الغرفة المجاورُ آة يد عارية تقريباً ، يغطني جزءاً ضئيلاً منها شال ٌ رآه من قبل ، وهي تناول صحناً مليئاً بالفطائر الساخنة ، التي يتصاعد منها البخار .

- ــ شكراً جزيلاً ، ــ قال أبلوموف بلطف وهو يتناول الفطائر ، ثم نظر الى الباب وركـّز بصره على صدرها العامر وكتفيها العاريين . انغلق الباب بسرعة .
  - ــ ألاترغب بشيء من الفودكا ــ سأله صوت .
- ۔ لاأشرب ، أشكرك جداً ، ۔ قال أبلوموف بلطافة أكثر ، ۔ مانوع الفودكا التي عندكم ؟
- ــ منزلية ، من صنعنا : فنحن نفضل الفودكا المصنوعة من عنب الثعلب ، ــ قال الصوت .
- لم أذق في حياتي فودكا من عنب الثعلب ، اسمحي لي بشيء
   منها !
- امتدت اليد العارية من جديد ، فناولته صحناً وكأساً من الفودكا ، جرع أبلوموف الكأس ، فأعجبه كثيراً .
- شكراً جزيلاً ، ـ قال أبلوموف وهو يحاول النظر الى الباب ،
   لكن الباب انغلق .
- ( معاتباً ) لماذا تختفین بسرعة هكذا ؟ فمن واجبي أن أقول لك :
   صباحاً سعیداً .
  - **ضحكت صاحبة البيت وراء الباب .**
- ــ لاأزال في ثوب النوم ، فأنا في المطبخ منذ أن استيقظت .
- سأغير ملابسي الآن ، فأخي سيأتي قريباً ، ــ أجابت صاحبة البيت .

- ( ملاحظاً ) بالمناسبة ، أريد التحدث الى أخيك ، أرجو ابلاغه بالمجيء لعندي .
  - \_ حسناً ، سأبلغه ذلك حالما يأتي .
- من هذا الذي يسعل عندكم ؟ من صاحب هذا السعال الجاف ؟
  - ـــ إنها جدتي ، فهي تسعل منذ ثماني سنوات .
    - انغلق الباب .
- « كم هي . . . بسيطة ، ــ تفكّر أبلوموف ، ــ يوجد فيها شيء يلفت النظر . . . إنها نظيفة دائماً ! »

حتى هذا الوقت ، لم يكن أبلوموف قد تعرّف بعد على « أخيها» . كان يرى من الفراش فقط ، وهذا ماكان يحدث نادراً ، كيف كان يمرّ سريعاً في الصباح الباكر عبر السياج ، رجل يتأبط صرة ورقية كبيرة ، فيختفي في الزقاق ، ثم يعود ليظهر بعدها من جديد في الخامسة مساء متأبطاً نفس الصرة وهو عائد ، فيختفي في العتبة . لم يكن صوته بـُسـّمــَع في البيت مطلقاً .

كان من الملاحظ أيضاً ، وخاصة في أوقات الصباح ، بأن لألسا المعيشون هناك : فقد كان يسمع صوت السكاكين في المطبخ ، كما كان يسمع عبر النافذة البواب يقطع الحطب أو ينقل بريميلاً من الماء على عربة ذات دولابين ، وعبر الجدار ، كان يسمع بكاء أطفال ، وسعال عجوز قوي حاد .

كان أبلوموف يشغل أربع غرف ، :أي الصف الأمامي كله ، أما

صاحبة البيت فكانت تشغل مع أسرتها غرفتين محلفيتين ، بينما كان أخوها يشغل غرفة صغيرة في الأعلى .

كانت نوافد حجرة أبلوموف وغرفة نومه تطل على فناء المنزل ، بينما كانت نوافد الاستقبال تطل على الحديقة ، أما نوافد الصالة فكانت تطل على حاكورة كبيرة مزروعة بالملفوف والبطاطا . وفي غرفة الاستقبال ، كانت النوافد مغطاة بستائر من قماش الشيت الباهت . كانت كراس بسيطة مصنوعة من خشب الجوز ، مصفوفة على الجدران وتحت المرآة توجد طاولة ذات أربع زوايا ، وعلى النوافد يوجد عدد كبير من الأصص التي تحتوي على نباتات مختلفة وقد على أيضاً أربعة أقفاص تحتوي على عصافير الكناري والسميلي .

دخل أخ صاحبة البيت على رؤوس أصابعه ، ورد على تحية أبلوموف له بثلاث انحناءات . كانت أزرار بدلته الرسمية قد بُكلت جميعها ، لدرجة أنه كان يصعب على المرء أن يتبين ، فيما إذا كان يرتدي تحتها ملابس داخلية . ربطة عنقه معقودة ببساطة ، أما نهايتها فكانت مخفية داخل بدلته .

كان في الأربعين من عمره ، على جبينه ذؤابة من الشعر المستقيم ، وعلى فوديه أيضاً ذؤابتان تشبهان أذني كلب من الحجم الوسط .

لم تكن عيناه الرماديتان تنظران الى الأشياء فجأة ، بل كانتار تنظران في البداية خلسة ، ثم تتوقفان على الشيء في النظرة الثانية . كان يبدو أنه يخجل من يديه ، لأنه كان حريصاً عندما يتكلم على

أن يخفي كلتا يديه وراء ظهره ، أو أن يخفي إحداهما في جيبه والأخرى وراء ظهره .

واذا ماقد ممذكرة او وثيقة رسمية لرئيسه وأراد أن يستوضح بعض الأمور ، فانه كان يخفي احدى يديه وراء ظهره ، بينما كان يشير بحذر الى السطر والكلمة المقصودة بالإصبع الوسطى من يده الاخرى ، والظفر الى الاسفل ، ثم مايلبث أن يسحبها فوراً ويخفيها ، ربما لأن أصابعه غليظة حمراء ترتجف قليلاً ، مما بدا له من غير اللائق أن يظهرها غالباً .

ــ لقد أمرتم ، بان أحضر لعندكم ، ــ بدأ الرجل وهو يرمق أيلوموف بنظرة مزدوجة .

ــ أجل، فأنا أريد أن أتحدث اليك بشأن الشقة . أرجو أنتجلس. • أجاب أبلوموف باحترام .

بعد دعوتين متتاليتين ، قرر إيفان، ماتفييتش أن يجلس ، ثم انحني قليلاً إلى الأمام مخفياً يديه تحت إبطبه .

- نظراً لبعض الظروف المستجدة ، فانه ينبغي على أن أبحث عن شقة أخرى قال أبلوموف ، - لذا فقد وجدت من الضروري أن أبلغك ذلك .

- من الصعب أن أجد الآن مستأجراً آخر ، - قال إيفان ماتفييتش متنحنحاً ، وقد أخرج يديه ليحجب فمه ، لكنه مالبث أن أخفاهما فوراً في أكمامه ، - كان من السهل أن أعثر على مستأجرين كثر ، لو أنكم أخبر تموني في نهاية الصيف .

- ( مقاطعاً ) لقد أتيت ، لكنني لم أجدك .
- أبلغتني أختي بذلك ، أضاف الموظف . لاتقلق من ناحية الشقة : فستجد الهدوء والراحة هنا . ربما تكون الطيور قد أزعجتك ؟
  - أي طيور ؟
    - الدجاج.

ومع أن أبلوموف كان يسمع دائماً منذ الصباح الباكر ، قأقأة الدجاجات المفرّخة وصأصأة الصيصان ، لكنّن ذلك لم يكن يلفت انتباهه. فقد كان طيف أو لغا ماثلاً أمامه باستمرار ، لذا فانه لم يكن يلحظ ما يحيط به .

- كلا ، فهذا لايزعجني . اعتقدت بأنك كنت تتحدث عن عصافير الكناري ، التي تزقزق منذ الصباح .
  - سننقلهم من هنا ، أجاب إيفان ماتفييتش .
- إنها لاتزعجني أيضاً ، لكنني لاأستطيع البقاء هنا نظراً لبعض الظروف المستجدة .
- كما ترغبون ، أجاب إيفان ماتفييتش ، لكن ماذًا سيكون الحل" اذا لم نعثر على مستأجر؟ . . . فستتكبدون عندئذ خسارة كبيرة .
  - كم ستكون الحسارة ؟ -- سأل أبلوموف .
    - \_ سأجلب الحساب.
    - جَلَاب العقد والحسابات .

- ثمانمائة روبلاً أجرة الشقة ، دفعت منها مقدماً مائة روبل ، يبقى عليك أن تدفع سبعمائة روبلاً ، قال إيفان ماتفييتش .
- هل تريد أن تأخذ مني أجراً عن السنة كلها ، وأنا لم أمض
   عندكم أسبوعين ؟ ــ قال أبلوموف مقاطعاً .
- كيف إذن ؟ اعترض إيفان ماتفييتش . فليس من العدل والإنصاف أن تتحمل أختي الحسارة فهي أرملة فقيرة ، تعيش على الدخل الذي تتلقاه من إيجار البيت ؛ فدخلها من البيض والدجاج لايسد إلا أجراً يسيراً من حاجات أسرتها ه
- عفواً ، فأنا لاأستطيع ، بدأ أبلوموف كلامه . احكم هنفسك ، فأنا لم امض اسبوعين هنا . هل يعقل أن تحاسبني عن سنة ؟

  - العقد يوضح كل شيء ، - قال إيفان ماتفييتش مشيراً باصبعه
  الوسطى الى سطرين ، ثم أخفى إصبعه بسرعة في كمله ، - تكفيضل وقراءة نص العقد :

(يقرأ أبلوموف): « أنا الموقع أدناه أبلوموف ، أقر وأعترف بأني مطالب في حالة إخلاء الشقة قبل انتهاء مدة الإيجار المقررة ، بأن أسلسمها لشخص آخر بالشروط نفسها ، وإلا فانني أتعهد بتسديد الإيجار عن سنة كاملة الى السيدة بشينتيسينا ، اعتباراً من أول حزيران » .

- ـ كيف يجوز ذلك ؟ . هذا ليس عدلاً .
- ــ هكذا القانون ، ــ لاحظ إيفان ماتفييتش . ــ لقد وقعتم على.

ذلك بنفسكم: هذا هو توقيعكم اظهرت إصبعه من جديد وهو يشير الى أَنَّ التوقيع ، ثم اختفت فورآ .

\_ كم يجب أن أدفع ؟

\_ سبعمائة روبل ، \_ بدأ إيفان ماتفييتش يحسب باصبعه الوسطى نفسها ، ثم مايلبث أن يخفيها في قبضة يده ، \_ ومائة وخمسين روبلا الجرة الاسطبل والعنبر .

\_ ( معترضاً بشدة ) لكن لاتوجد لدي أحصنة : فلماذا تريدني · أن أذفغ أجرة الاسطبل والعنبر ؟

هذا موجود في العقد ، - قال إيفان ماتفييتش وهو يشير باصبعه الى احد السطور , - لقد قال لنا ميخا أندرييتش بأنك ستربي خيولاً .

\_ ميخا أندرييتش كاذب ! \_ قال أبلوموف بأسى . \_ أعطني العقد .

\_\_ يمكنك أن تحصل على صورة عنه ، أما العقد فيخص أخيى ، \_\_ أجاب إيفان ماتفييتش بدماثة وهو يمسك العقد بيده \_\_ زيادة على ذلك ، فأنت مدين لنا أيضاً بمئتين وخمسين روبلا مقابل ماتستفيده من الحاكورة والمواد الغذائية والحضراوات كالملفوف واللفت وغيره . . . ، \_ قرأ إيفان ماتفييتش .

- أي حاكورة ؟ أي ملفوف ؟ ماهذا الذي تقول ؟ كيف يمكن ذلك أن يكون ! -

أعترض أبلوموف بأسلوب يكاد ينم عن تهديد .

مدا موجود في العقد : فميخا أندرييتش أخبرنا ، بأنك تريد أن يتضمن العقد هذه الأمور . . .

ُ عَلَيْهِ ... مالكم تتصرفون وتقررون بدوني ، فأنا لاأريد ملفوفاً ولالفتاً . قال أبلوموف وهو ينهض . . .

نهض إيفان ماتفيينش عن الكرسي أيضاً .

ـ عفواً ، كيف يمكن أن نتصرف بدونكم : ها هو ذا توقيعكم ! اعترض إيفان ماتفييتش أخذت اصبعه الغليظة ترتجف من جديد ، وهو يضعها على التوقيع فاهتزت الورقة كلها .

- كم بلغ مجموع الحساب ؟ - سأل أبلوموف بفارغ الصير . - يوجد أيضاً مائة واربعة وخمسون روبلاً وثمانية وعشرون

كوبيكا أجرة طلاء السقف والأبواب وتصليح نوافذ المطبخ .

\_ هل هذا على حسابي ؟ \_ سأل أبلوموف بدهشة . \_ هذا على حساب صاحب المُلُلُك دائماً . هل يقبل أحد أن يستأجر شقة غير صالحة للسكن ؟ . . .

- العقد يقول بأن هذا يتم على حسابك ، - قال إيفان ماتفييتش مشيراً باصبعه من بعيد الى السطر الذي يتضمن هذا النص - . أصبح المبلغ الإجمالي الآن ، ألفاً وثلاثمائة واربعة وخمسين روبلاً وثمانية وعشرين كوبيكاً ! - ختم إيفان ماتفييتش كلامه بوداعة ، مخفياً كلتا يديه والعقد أيضاً وراء ظهره .

- أين أحصل على مبلغ كهذا ؟ لاتوجد لديّ نقود ! اعترض أبلوموف وهو يتمشى في الغرفة . لاينقصني إلا ملفوفكم ولفتكم ! كما تريدون ! أضاف إيفان ماتفييتش بصوت خافت لكنكم ستجدون الراحة هنا ، قال إيفان ماتفييتش . أما النقود . . . فأخي ستنتظر ريثما يتوفر لديك المبلغ .
- لاأستطيع البقاء هنا ، لاأستطيع ، ظروفي لاتسمح ! أسمعت ؟ سمعت . كما تريدون ، أجاب إيفان ماتفييتش بطاعة ، وقد تراجع خطوة الى الوراء .
- حسناً ، سأفكر بالأمر ، وسأحاول تسليم الشقة لمستأجر آخر ! –
   قال أبلوموف وهو يوميء الى الموظف برأسه .
- ــ سیکون ذلك صعباً ، لکن کما تریدون ! ــ ختم ایفان ماتفییتش کلامه ، ثم خرج بعد أن انحنی ثلاث مرات

أخرج أبلوموف محفظة نقوده ، وأحصى مالديه : فوجد أن ً كل ماني حوزته هو ثلاثماثة وخمسة روبلات . صُعق تماماً .

« أين بدّدت نقودي ؟ — سأل أبلوموف نفسه بدهشة وقد تملكه الرعب تقريباً . ففي بداية الصيف تلقيت من القرية ألفاً ومثني روبل ، لم يبق منها الآن الا ثلاثمائة ! » .

بدأ يحسب ويتذكر نفقاته ومصاريفه كلها ، لكنه لم يستطع أن متذكر إلامثتين وخمسين روبلا ً فقط .

- ـ أين ذهبت هذه النقود ؟ ـ قال أبلوموف
  - ... زاخار ، زاخار !
  - \_\_ ماذا ترید یاسیدی ؟
- كيف بدّدنا نقودنا كلها ؟ لم يبق لدينا نقود!

بدأ زاخار يبحث في جيوبه فأخرج نصف روبل وقطعة معدنية من فئة العشرة كوبيكات ، ووضعهما على الطاولة .

- ــ نسيت أن أعطيهما لك ياسيدي فقد بقيتا معي من اجرة نقل الأغراض ــ قال زاخار .
- ليس هذا ماأبحث عنه ، قل لي أين ذهبت الشمانمائة روبلاً ؟
   من أين لي أن أعرف ؟ هل أعرف كيف تنفق النقود ياسيدي ؟
   هل أعرف المبالغ التي تدفعها لسائقي العربات ؟
- -- أجل ، لقد أنفقت كثيراً أجور تنقل لسائقي العربات ، تذكر أبلوموف وهو ينظر الى زاخار : ربما كنت ماتزال تتذكر يا زاخار ، المبلغ الذي دفعناه لسائق العربة عندما انتقلنا من المنزل الصيفي .
- \_ كيف لي أن أتذكر ؟ \_ أجاب زاخار \_ أذكر أنك امرتني ذات مرّة ، بأن أعطبه ثلاثين روبلاً .
- ـــ لماذا لاتعرف القراءة والكتابة يازاخار ؟ ــ قال أبلوموف معاتباً ــ ماأسوأ أن يكون المرء أمّـياً !
- ... عشت هذه السنين كلها وانا أُمّي ، لكنّي والحمد لله لم أُعـِشُ أَسُواً مِن الآخرين ! ... اعترض زاخار وهو ينظر جانباً .

- « كان شتولتس محقاً عندما قال بأنه يجب تأسيس مدرسة في القرية » تفكر أبلومو ف .
- ــ لكن الشخص الذي عمل عند آل ايلنيسكايا ، كان متعلماً ، ــ تابع زاخار ، ــ ومع ذلك ، فانه كان يسرق الآنية الفضية من عندهم .
- « أرجو المعذرة ! ... تفكر أبلوموف بخوف . ... فهؤلاء الله ين يعرفون القراءة والكتابة هم في الحقيقة بلا أخلاق . . . كلا ، مازال الوقت مبكر ألتأسيس المدارس ! . . »
  - \_ على أي شيء أنفقنا النقود أيضاً ؟
- \_ من أين لي أن أعرف ؟ لكنني أذكر بأنك أعطيت ميخا أندرييتش بعض النقود عندما كنا في المنزل الصيفي . . .
- صحيح ، سُرَّ أبلوموف لانه تذكر ذلك . إذن ، ثلاثين روبلاً ، كما أذكر ، لتارانتييف. أين أنفقنا نقودنا أيضاً ؟

نظر أبلوموف الى زاخار بتأمل وتساؤل بينما كان زاخار يرمقه خلسة بنظراته ، وهو متجهم .

- هل تذكر أنيسيا شيئاً ؟ سأل أبلوموف .
- ــ متى كانت الحمقاء تتذكر شيئاً ؟ وهل تعرف المرأة شيئاً ؟ ــ قال زاخار بازدراء .
- -- انني لا أذكر شيئاً ! قال أبلوموف بأسى ، ألا يمكن أن ً يكون اللصوص قد سرقونا ؟

- لا ، لا يمكن ، لأنهم كانوا سيأخلون كل النقود ، - قال زاخار وهو ينصرف . غاص أبلوموف في كرسيه واستغرق في التفكير . و من أين أحصل على النقود ؟ - راح أبلوموف يفكر والعرق البارد يتصبب منه - متى سيتلقى نقوداً من القرية ، وكم سيكون مقدارها ؟ » نظر الى الساعة فاذا بها الثانية ، موعد ذهابه الى أولغا . إنه اليوم المحدد لتناول الغداء عندها . أخذت أسارير أبلوموف تنفرج شيئاً فشيئاً ، فأمر باحضار عربة وانطلق الى مورسكايا .

قص لأولغا كل ادار بينه وبين إيفان ماتفييتش ، وأضاف من عنده وهو يسرع في الكلام ، بأن الأمل كبير جداً في تسليم الشقة هذا الأسبوع .

ذهبت أولغا وعمتها للقيام بزيارة قبل أن يحين موعد الغداء ، أما أبلوموف فلهب يستطلع شقة في الجوار. عرّج في طريقه على منزلين . عثر في أحدهما على شقة مكونة من أربع غرف ، بايجار قدره أربعة كلاف روبل ، بينما عثر في المنزل الآخر على شقة من خمس غرف بايجار قدره خمسة آلاف روبل .

-- ياللفظاعة ! ياللفظاعة ! -- قال أبلوموف ، وقد وضع يديه على أذنيه ، وهو يولي هارباً وسط دهشة البوابين. لم يستطع أبلوموف من شدة الخوف أن يحصي المبلع الإجمالي الناتج عن إضافة أكثر من ألف

روبل كان عليه أن يدفعها الى بشينيتسينا ، الى أي من هذين المبلغين ، فأسرع الخطى قاصداً أولغا .

كان هنالك حشد من الزوار . كانت أولغا بكا ل حيويتها ، تتحدث ، تغني وتثير ضجة ، بيد أن البلوموف هو الوحيد الذي كان يسمع وهو شارد اللهن ، مع أن أولغا كانت تغني خصيصاً له ، كي لا يجلس كثيباً مرتبكاً ، ومن أجل أن تُدخل الفرح والسعادة الى قلبه .

ــ تعال غداً الى المسرح ، فلدينا مقصورة ، ــ قالت أولغا .

« في الليل وفي مثل هذه الأوحال والمسافة البعيدة ! » – تفكر أبلوموف ، لكنه ما إن نظر الى عينيها ، حتى ردَّ على ابتسامتها بابتسامة تدلّ على الموافقة .

احجز مقعداً ، – أضافت أولغا ، – فسيزورنا آل ماييفسكي ،
 لقد دعتهم عمتي الى مقصورتنا .

ثم نظرت الى عينيه كى تعرف مقدار فرحه .

« ياللهي ! – فكر أبلوموف برعب . -- كل ماأملكه الآن من النقود ثلاثماثة روبلاً » .

اطلب من البارون مساعدتك في تأمين الحجز ، فهو يعرف الجميع هناك ، إنه يستطيع أن يحجز غداً .

ابتسمت من جديد ، كذلك فعل أبلوموف وهو ينظر اليها ، وبابتسامة أيضاً طلب أبلوموف من البارون تأمين مسألة الحجز ، فرد عليه البارون ايضاً بابتسامة كعلامة على تلبية طلبه .

الآن تحجز مقعداً، وبعد ذللك سنملك الحق، بعد أن تكون قد أنجزت الأمور المتفق عليها فيما بيننا ، بحجز مكان في مقصورتنا ، -- أضافت أولغا .

ابتسمت ابتسامة أخيرة من نوع تلك الابتسامات التي ترتسم على محياها عندما تكون سعيدة .

أحس "أبلوموف فجأة ، بنشوة عارمة من السعادة ، عندما كشفت أولغا النقاب قليلا "عن أفق المستقبل الفاتن المفروش بالأزهار والبسمات .

حتى أن أبلوموف نسي حاجته الى النقود ؛ وعندما لمح في صباح اليوم التالي فقط صرة أخ صاحبة الشقة ، وهو يمر أمام نافلته ، تذكر موضوع الوثيقة ، فرجا إيفان ماتفييتش أن يصدقها له . بدأ إيفان بقراءة الوثيقة ، ثم أعلن عن وجود نقطة واحدة غير واضحة فيها ، فاستوضح عنها .

أعيدت كتابة الوثيقة من جديد ، ثم تمتّ المصادقة عليها أخيراً ، وارسلت الى البريد . وبسرور كبير زفّ أبلوموف الخبر لأولغا، وظل مرتاحاً هادئاً مدة طويلة .

كان سرور أبلوموف كبيراً ، لأن البحث عن شقة جديدة لن يكون ضرورياً قبل أن يستلم رد"اً من القرية .

« يمكن العيش هنا أيضاً ، ــ فكر أبلوموف ، ــ هنا بعيد عن كل المشاغل والهموم ، والنظام دقيق صارم في البيت ، والخدمة تسير بشكل رائع » .

في الواقع ، كانت الخدمة تسير بشكل رائع . ومع أن أبلوموف كان له طعامه المستقل الخاص به ، إلا أن عناية صاحبة الشقة واهتمامها كانا يطالان مطبخه أيضاً .

ذات مرة ، دخل إيليا إيليتش المطبخ فوجد أغافيا ماتفييفنا وانيسيا وهما في جلسة ود"ية جدداً .

اذا كانت العاطفة موجودة فعلاً في إطار العلاقات الانسانية، واذا كانت القلوب تتآلف حقاً ، فإن الود والتعاطف لن يتجلّبيا يوماً في صورة أكثر بهاء ورونقاً ، مما تجلّى في علاقة أغافيا ماتفييفنا وأنيسيا . فقد فهمت وقد رت كل منهما الأخرى ، منذ أول نظرة وكلمة وحركة .

فأغافيا ماتفييفنا أدركت جيداً ، وقد رّت عالياً مواهب أنيسيا في تدبير الأمور المنزلية ، منذ أن شمسّرت الأخيرة عن ساعديها ، ومسكت المسحة بيديها ، فرتبت المطبخ أحسن ترتيب وأزالت الغبار عن الطاولة والجدران بضربات سريعة من مكنستها ، ونظفت المدفأة بخفة لاتبارى، فغدا كل شيء نظيفاً مرتباً على أحسن وجه . منذ ذلك الوقت أصبحت أنيسيا تحتل منزلة رفيعة في قلب أغافيا ماتفييفنا .

وعندما شاهدت أنيسيا بدورها ذات مرة كيف تتصرف أغافيا ماتفييفنا في مطبخها بحيوية ونشاط وترى بعينيها الحادتين، كعيني الصقر كل حركة خرقاء تصدر عن أكولينا، فتصدر الأوامر وتقرر بنجاح مایجب عمله من خلال نظرة عابرة تلقیها علی هذا الشيء أو ذاك ، ومن خلال لمسة اصبع تعرف عمر اللجاجة ، وتحدد إن كان السمك طازجاً أم لا ، وتنجز بخفة وهمة عملاً هنا ، وآخر هناك ، – نظرت اليها باعجاب و دهشة وتقدير ، وأدركت أنيسيا بأن مكانها ومجال عملها ، ليس في مطبخ أبلوموف ، حيث نشاطها وخفقان قلبها المضطرم وحركاتها السريعة المفاجئة كلها مركزة فقط ، لتتلقف في الجو صحنا أسقطه زاخار هنا ، وكأساً هناك ، وحيث خبرتها و دقة تصوراتها مكبوحة من قبل زوجها بحسده و غطرسته الفظة . فهمت المرأتان بعضهما ، فأصبحت كل منهما تلازم الأخرى باستمرار .

عندما كان أبلوموف يتناول الغداء خارج المنزل ، كانت أنيسيا تتواجد في مطبخ صاحبة البيت ، فتنتقل من ركن الى آخر مدفوعة بحبها للعمل ، فتضع أصيصاً هنا ، وآخر هناك، وفي لحظة واحدة تقريباً تفتح الحزانة وتخرج منها مايلزمها في عملها ثم تغلقها ، قبل أن تدرك أكولينا حقيقة ما يجري .

بالمقابل كانت مكافأة أنيسيا مجزية : غداء وستة فناجين من القهوة ونفس الكمية مساء ، وحديث مفتوح لاينتهي ، ووشوشة أحياناً مع صاحبة البيت نفسها .

وعندما كان أبلوموف يتغدى في البيت ، كانت صاحبة الشقة تساعد أنيسيا ، أي أنها كانت تدلها وتقدم لها النصيحة بكلمة منها ، أو باشارة من إصبعها ، فتحدد إن كان الشواء قد نضج أم لا ، أو إن كان

من الضروري إضافة قليل من النبيذ الأحمر أو القشدة الى الصلصة ، وان كان السمك يُحَضِّر بهذه الطريقة أم لا . . .

ياإلهي ، كم كانتا تتبادلان المعلومات في الشؤون المنزلية ، ليس في فن الطهي فحسب ، بل وفي الحياطة والغسيل وتنظيف الثياب والمطرزات وإزالة البقع عن الملبوسات والبياضات ، واستخدام مختلف الأعشاب والأدوية ، وفي كل مايتعلق بشؤون الحياة المنزلية ، وما أدخله العقل المبدع والخبرة التاريخية عبر القرون من مبتكرات في هذا المجال .

كان إيليا ايلييتش ينهض صباحاً في التاسعة ، فيلمح أحياناً من خلال السياج أخ صاحبة الشقة متأبطاً صرته ، وهو في طريقه الى العمل ، ثم يبدأ بعد ذلك بتناول القهوة . وكما عرفنا من قبل ، فالقهوة هنا تُحمَضر بشكل رائع ، والقشطة لذيذة ، والخبز شهي ناضج .

بعد ذلك يدَّخن سيجارة ويصغي بانتباه الى قرق الدجاجة المفرخة والى صأصأة فراخها ، والى تغريد وزقزقة الكناري . فلم يأمر بنقلهم : « لأنه كان يتذكر قريته أبلومو فكا من خلالهم » ، كما كان يقول .

ثم يجلس بعد ذلك ليكمل قراءة الكتب ، التي كان قد بدأها ، عندما كان يسكن في المنزل الصيفي ، ويستلقي أحياناً على الاريكة وهو يقرأ .

الهدوء مثالي والسكون كما يبتغي ، يعكره أحياناً وقعأقدامجنديما

يمر في الشارع المجاور ، أو جلبة بعض الفلاحين ، الله وضعت فؤوسهم تحت أحزمتهم . في بعض الأحيان ، لكن هذا قلما يحدث ، كان يصل الى هذه المجاهل باثع جوال ، فيقف عند السياج نصف ساعة من الزمن وهو ينادي :

« تفاح ، بطيخ استراخاني » ـ فيجبر المرء على الشراء.

أحياناً تأتي اليه الطفلة ماشا ، وقد أرسلتها أمها أغافيا ماتفييفنا لتخبره بأن ً انواعاً من الفطر تباع في الخارج ، فتستعلم منه إن كان يريد شراء شيء منها .

وفي أحيان أخرى ، يستدعي أبلوموف الطفل فانيا ، ابن صاحبة البيت لعنده ، ويسأله عما حفظ من دروسه ، ويجلسه ليكتب أو يقرأ شيئاً ما ، ثم يدقيق له ماكتبه وقرأه .

واذا لم يغلق الطفلان الباب وراءهما ، فانه كان يرى منه العنق العاري لصاحبة البيت وظهرها ومرفقيها المتحركين دائمًا .

انها لاتفتأ عن العمل ، فاما أنها تكوي أو تغسل أو تحضر الطعام ، واذا ما لاحظت انه ينظر اليها من خلال الباب نصف المفتوح ، فأنها تتابع عملها دونما تكلف ، ولاترمي الشال على كتفيها وعنقها ، بل تكتفي بالضحك فقط ، وتتابع من جديد الكوي والغسيل الموضوع على الطاولة الكبيرة .

أحياناً ، يقترب أبلوموف من الباب والكتاب في يده ، فيلقي نظرة عليها ثم يدخل في حديث معها .

إنك تعملين دائماً ! - قال لها ذات مرة .

ضمحكت واستمرت تُدَّور من جديد ، وباهتمام ملحوظ ، ذراع طاحونة القهوة ، وهي ترسم بمرفقها المتحرك بسرعة ، دواثر زاغت منها عينا أبلوموف .

- ــ ألاقتعيين ؟
- کلا ، لقد اعتدت على ذلك ، أجابت أغافيا وهي تحرّك الطاحونة .
  - ــ ماذا تفعلين عندما لايوجد عمل ؟
- هل يمكن للعمل أن ينتهي ؟ العمل موجود دائماً ، قالت أغافيا ، في الصباح أحضّر الغداء ، وبعد الغداء تأتي الخياطة ، ثم أحضّر العشاء .
  - ـ هل تتعشين ؟
- وهل يمكن أن نظل بدون عشاء ؟ نتعشى بالطبع . في العيد نذهب لنؤدي صلاة الليل .
- هذا جيد ، قال أبلوموف . الى أي كنيسة تدهبين ؟
  - الى كنيسة الميلاد.
  - ــ هل تقرئين شيئاً ما ؟
  - نظرت اليه ببلاهة ثم صمتت
    - ــ هل تملكي*ن* كتباً ؟

- أخي يملك بعضاً منها ، لكنه لايقرأها . نجلب بعض الصحف من الحانة ، فيقرأ أخي أحياناً بعض المقاطع فيها بصوت مسموع . . . . يوجد لدى فانيتشكا كثير من الكتب .
  - \_ أصحيح أنك لاتستريحين مطلقاً ؟
    - ــ والله صحيح !
    - ــ ألا تذهبين الى المسرح ؟
  - أخي يتواجد هناك في فترة عيد الميلاد .
    - **ــ** وأنت ؟
- متى يمكنني ذلك ٢ والعشاء من سيحضره ؟ سألت أغافيا
   ماتفييفنا ، وهي ترميه بنظرة جانبية .
  - ـ تستطيع الطباخة أن تحضّره بدونك . . .
- أكولينا ! اعترضت بدهشة . كيف يمكن ذلك ؟ وماذا تستطيع أن تفعل بدوني ؟
  - حتى عشاء يوم غد ، لن تلحق أن "تُمحَضّره .
- سادت لحظة صمت . أخذ أبلوموف يتنعم برؤية مرفقيها المكتنزين ، المسبوكين .
- كم هي جميلة يداك ، قال أبلوموف فجأة ، أستطيع أن أصفها الآن ، إن شئت .
  - ضحكت وقد بدا عليها الخجل بعض الشيء
- الأكمام تعيفني عن العمل ، قالت موضحة ، فأكمام

الفساتين الدارجة هذه الايام ، تعيق عن العمل ، فما إن تتحرك الأيدي حتى تتسخ .

ثم صمتت ، كما صمت أبلوموف ايضاً .

ــ ينبغي أن أكمل طحن القهوة ، ــ أسرّت أغافيا لنفسها ، ــ كما يجب أن أشترى قوفة .

يجب أن تتزوجي ، – قال أبلوموف ، – إنك ربة بيت رائهة .
 ضحكت ثم بدأت تضع القهوة في وعاء زجاجي .

ــ حقاً أقول ، ــ أضاف أبلوموف .

من يقبل أن ْ يأخذني مع أولادي ؟ ــ أجابت أغافيا ، ثم بدأت تحسب شثياً مافي ذهنها .

- عشرتان . . . - قالت متفكرة ، - هل من المعقول أن نضعهم جميعاً ؟ -

ثم وضعت قطرميز القهوة في الخزانة ، وأسرعت الى المطبخ . أما أ أبلوموف فقد رجع الى حجرته وأخذ يقرأ كتاباً . . .

- يالها من امرأة نضرة ، صحيحة الجسم ، ويالها من ربة بيت رائعة ! حقاً ، يجب أن تتزوج . . . ب أسر لنفسه ، وراح يفكر . . . بأولغا .

في الايام الصاحية ، كان أبلوموف يضع سدارته على رأسه ويتجول في الأماكن القريبة المجاورة ؛ فيزعجه الوحل هناك ، وتقلقه الكلاب هنا بمجرد أن تراه ، فيعود الى البيت .

وفي البيت ، الماثدة جاهزة والطعام شهي ونظيف . وأحياناً من خلال الباب نصف المفتوح ، كانت صاحبة البيت تمد يدها العارية وتناوله صحناً ، ثم ترجوه أن يتذوق الفطائر التي أعد تها .

— الحياة هادئة جميلة في هذه الناحية ، لكنها موحشة فقط ! — كان أبلوموف يقول وهو يتوجه الى الاوبرا . ذات مرة ، أثناء عودته من المسرح في وقت متأخر ليلاً ، ظل أبلوموف يقرع باب البوابة زهاء ساعة ونيف ، يساعده الحوذي أيضاً ، حتى أن الكلب فقد صوته من شدة النباح ، وهو يحاول قطع السلسلة المربوطة على عنقه كي يفلت منها. غضب أبلوموف وأعلن أنه سيترك البيت نهائياً في اليوم التالي . لكن يوماً قد انقضى ويومين وأسبوعاً ، وأبلوموف لم يترك البيت .

كان أبلوموف يشعر بالوحشة الشديدة عندما لايرى أولغا في الأيام غير المحددة لزيارتها ، لأنه لم يكن يسمع صوتها أويقرأ في عينيها ذلك الحب الواضع الثابت والسعادة العارمة .

بالمقابل ، كانت السعادة تغمره أثناء زيارته لها ، فيستمتع منتشياً ويتنعم برؤية عينيها الجميلتين ؛ وفي حضور الآخرين كانت تكفيه نظرتها ، غير المبالية بالآخرين ، لكن المعبّرة جداً بالنسبة له .

مع حلول الشتاء كانت لقاءاتهم على انفراد تصبح نادرة جداً . سبب ذلك ، هو أن زواراً أصبحوا يترددون الى بيت إيلينسكايا باستمرار ، فكانت تمضي أيام بكاملها دون أن يتمكن أبلوموف من التحدث الى أولغا مطلقاً . كانا يتبادلان النظرات . كانت نظراتها تعبّر أحياناً عن التعب ونفاذ الصبر .

كانت تنظر بحاجبين مقطبين الى جميع الضيوف . حتى أن أبلوموف قد أحس بالضجر لمعدم تمكنه من الانفراد بها ، وعزم مرتين على الانصراف بعد الغداء مباشرة .

الى اين ؟ ــ سألت أولغا بدهشة ، وقد وجدت نفسها بالقرب منه ، وهي تمسك قبعته .

\_ الى البيت . . .

لاً عن الآخر . ــ سألت أولغا . كان أحد حاجبيها قد ارتفع قليلاً عن مستوى الآخر . ــ

ماذا ستفعل ؟

\_ لاشيء . . . \_ قال أبلوموف ، وهو يفتح عينيه بصعوبة من شدة النعاس .

۔ من سیسمح لك ؟ ألست ترید النوم ؟ ۔ سألت أولغا بصرامة ، وهي تنظر اليه بالتناوب، بعينها اليسرى ، ثم اليمنى .

-- هذا مستحيل ! -- اعترض أبلوموف بحيوية . -- أنام في النهار ! كل مافي الأمر ، أنني أشعر بالملل .

ثم أعطاها القبعة

اليوم الى المسرح ، - قالت أولغا .

\_ لكننا لن نكون في مقصورة واحدة ، \_ أضاف أبلوموف متنهداً .

\_ وماذا يضير ذلك ؟ فكل منا يشاهد الآخر ، كما يمكنك أن تأتي الينا أثناء الاستراحة ، وعند الانصراف ترافقني حتى العربة . . . استعد للذهاب ! \_ أضافت أولغا بلهجة آمرة امتثل أبلوموف لطلبها ، وذهب الى المسرح ، ثم أخذ يتثاءب كما لو أنه كان يريد أن يبتلع المسرح ، قفا رأسه ، وهو يضع ساقاً فوق الأخرى .

« آه ، كم أتمنى أن ينتهي المشهد سريعاً ، لأجلس بالقرب منها ، وأتخلص من عذاب هذا البعد عنها ! — فكتر أبلوموف . — كم يصعب على " أن تصبح لقاءاتنا بعد هذا الصيف الممتع ، الذي قضيناه سوية ، عابرة ، خاطفة ، ألعب فيها دور الفتى المغرم . . . لو كنت متزوجاً ، لما وافقت على الذهاب الى المسرح اليوم : فها أنا ذا أشاهد هذه الأوبرا للمرة السادسة . . . . » ) .

أثناء الإستراحة ، توجه أبلوموف الى أولغا وأخذ يشق طريقه بصعوبة إليها ، وهو يمر أمام شابين كانا يجلسان في مقصورتها . رجع أبلوموف بعد خمس دقائق ، فوجد نفسه وسط حشد من الناس ، يتزاحمون للعودة الى اماكنهم . ابتدأ الفصل الثاني ، فبدأ الجميع يسرعون الى مقاعدهم . كان الشابان ، اللذان يجلسان في مقصورة أولغا موجودين أيضاً وسط هذا الحشد ، لكنهما لم يشاهدا أبلوموف .

- ــ من هذا السيد ، الذي كان في مقصورة آل إيلينسكايا ؟ ــ سأل أحدهما الآخر .
- ــ إنه شخص يدعى أبلوموف ، ــ أجاب الآخر باستخفاف .
  - ــ من يكون أبلوموف هذا ؟
  - ــ إنه . . . إقطاعي ، صديق شتولتس .
- ــ ١ ا ــ قال الآخر بصورة معبّرة . ــ صديق شتولتس . وماذا يفعل هنا ؟
- الله أعلم ! أجاب الآخر ، ثم ذهبا الى مكانيهما . الذهل أبلوموف من هذا الحوار المهين بالنسبة له .
- « من هذا السيد ... شخص يُد عى أبلوموف . . . ماذا يفعل هنا .
  الله أعلم » ، ــ أخذت هذه الكلمات تدوّي في رأس أبلوموف . ــ
  « شخص ما ! ماذا أفعل هنا ؟ كيف ؟ انني أحب أولغا ، لكن سؤالاً .
  قد برز الى الوجود : ماذا أفعل هنا ؟ لقد لاحظوا وجودي . . آه ، آه ، ياللهي ! يجب أن أفعل شيئاً ما . . . »

لم يعد يرى مايجري على خشبة المسرح ، لم يعد يشاهد الفرسان ولا النساء ، ولم يعد يسمع الموسيقى الأوركسبرالية ، التي كانت تدوي . كان ينظر الى كل الجهات ، وهو يحصي كم من في معارفه الموجودين في المسرح : إنهم يجلسون هنا ، هناك ، في كل مكان ، وهم يتساءلون « من هذا السيد ، الذي دخل الى مقصورة أولغا ؟ . . . » - « شخص ما يدعى أبلوموف ! » - كان الجميع يجيبون .

« أجل ، فأنا « شخص ما ، نكرة » ! — فكر أبلوموف بمرارة . — الناس يعرفونني ، لأنني صديق شتولتس . — ماذا أفعل عند أولغا ؟ — « الله أعلم ! . . . . »

ياإلهي ! هؤلاء الشبان ينظرون إلي"، ثم يركتزون بعد ذلك أبصارهم على مقصورة أولغا ! »

نظر أبلوموف الى المقصورة فوجد منظار أولغا موجها اليه . « يالطمي ! - إنها لاترفع بصرها عني ! ماذا وجدّ ت بي ، حتى تعيرني اهتماماً كهذا ؟ تنظر إلي كما لو أنني كنز ثمين ! إنها تشير إلي برأسها الآن كي أنظر الى خشبة المسرح . . ، الشابان الجالسان في مقصورتها ينظران إلي ويضحكان . . . ياللمي ، يالمي ! »

اضطرب أبلوموف من جديد ، وأخد يحك قداله ، ثم بدّل وضع ساقيه فوق بعضهما .

« يجب أن أحل الأمر بسرعة ، وإلا ، . ، لماذا لم يوسل لي وكيلي جواباً من القرية ؟ فعدم وصول الجواب هو الذي منعني من السفر الى القرية ، ومن إعلان خطوبي من أولغا . . . آه ، إنها لاتزال تنظر إلي ! يالها من مصيبة ! » .

عاد أبلوموف الى البيت ، قبل أن ينتظر نهاية الأوبرا ، لكن هذا الإنطباع المحلى من ذاكرته تدريجياً ، فقد بدأ ينظر من جديد الى أولغا بسعادة لاتوصف ، ويستمع الى غنائها باعجاب كبير وهو يحبس دموعه . وعندما يصل الى البيت ، كان أبلوموف ، على غير معرفة من

أولغا يستلقي على الأريكة لا لرغبة في النوم ، بل من أجل أن يفكر بها ويستغرق مسروراً أن يألان و و يد يحير في ذهنه صورة حياته المنزلية المستقبلية المليئة بالسعادة والهدوء ، وأولغا الى جانبه تشع ضياءً وسروراً ، فتبعث البهجة والطمأنينة من حوله . كان أبلوموف ، وهو يتأمل صورة المستقبل ، ينظر أحياناً بلا وعي ، من خلال الباب نصف المفتوح ، الى مرفقي صاحبة الشقة المتحركين .

ذات مرة ، كان الحدوء الذي يسود الطبيعة والبيت نموذجياً مثالياً ، لا أثر لقرقعة العربات ولا لصفق الابواب؛ وفي غرفة الإنتظار كان رقاص الساعة الحدارية يدق بانتظام ، وتغريد الكناري يداعب الأذن ، لكن ذلك كله لم يكن يعكر هذا الهدوء ، بل كان يضفي عليه فقط مسحة من الحياة .

كان إيليا إيلييتش مستلقياً على الأريكة من غير اكتراث ، وهو يلعب بخفه فيسقطه على الأرض ، ويرفعه في الجو فيد وره ثم يسقط من جديد ، فيلتقطه بساقه . . . في هذه الأثناء دخل زاخار ووقف في الباب . 

- ماذا تريد ! - سأل زاخار بتهاون .

كان زاخار ينظر إليه جهاراً تقريباً ، لا خلسة وهو صامت . - مابك؟ - سأل أبلوموف وهو ينظر إليه بدهشة . - هل الفطيرة

جاهزة ؟

مل عثرت على شقة ؟ -- سأل زاخار بدوره .

<sup>-</sup> لم أعثر على شقة بعد . ماسبب سؤالك هذا ؟

- لم أرتب جميع حاجياتنا بعد : فالآنية والملابس والصناديق الاتزال مكومة كلها فوق بعض . هل أرتبها ؟
- انتظر ، قال أبلوموف بسرور ، فأنا أنتظر جواباً من القرية .
- · • وعد العرس سيتأجّل إذن الى مابعد عيد الميلاد ، أليس كذلك ؟ — أي عرس ؟ — سأل أبلوموف وقد نهض فجأة .
- واضح أي عرس أقصد : عرسك ! أجاب زاخار بصورة قطعية ، كما لو أنه يتحدث عن مسألة مقررة منذ زمن بعيد . فأنت ستتزوج ، أليس كذلك ؟
- أتزوج! من ؟ سأل أبلوموف بذعر وهو يرمق زاخار
   بعينين مشدوهتين .
- الآنسة إيلينسكايا . . . وقبل أن يكمل زاخار حديثه ، كان أبلوموف قد أصبح بالقرب منه .
- من ذا الذي أوحى لك بهذه الفكرة أيها التعس ؟ صرخ أبلوموف بصوت حماسي متحفظ ، زاجراً زاخار بعنف .
- ـــ وما مبرر أن تنعتني بهذا الوصف ياسيدي ؟ الحمد لله ! ــ قال زاخار. وهو يتراجع تجاه الباب . ــ من أوحى لي ؟ أناس من طرف آل إيلينسكايا قالوا لي هذا منذ الصيف الفاثت .
  - هس ا . . . . بدأ أبلوموف يزجر زاخار متوعداً ، وهو يرفع إصبعه الى الأعلى .

ـــ وهل أختلق من عندي ؟ ـــ قال زاخار .

- ولا كلمة ! - كرر أبلو،وف وهو ينظر الى زاخار متوعداً ثم أشار اليه بأن ينصرف . انصرف زاخار ثم أطلق زفرة عمّت أرجاء الحجرات كلها .

لم يستطع أبلوموف أن يصحو من هول ماسمع ، فظل واقفاً في الوضعية ذاتها وهو ينظر مذعوراً إلى المكان الذي كان يقف فيه زاخار ، ثم وضع يديه على رأسه وتهاوى على الكرسي بيأس .

« الناس يعرفون ! – أخذت هذه الكلمات تدور في رأسه . – الشائعات وصلت الى الخدم والمطابخ ! الى هذا الحد وصلت الأموراذن! لقد تجرأ وسأل عن موعد العرس . كل هذا يحدث وعمتها لاتشتبه بشيء بعد ، واذا ما اشتبهت ولابد" ، فانها ربما تضمر شيئاً ما عدائياً . . . آه ، آه ، آه ، آه ، ماذا ستقول ؟ وأنا ؟ وأولغا ؟ » .

ماذا فعلت ! كم أنا تعس ! - قال أبلوموف وهو يتهاوى على الأريكة ، دافناً وجهه في الوسادة . - العرس ! هذه اللحظة الشاعرية في حياة العاشقين ، هذه السعادة القصوى - تصبح مدار حديث الحدم ، وسائقي العربات ، في الوقت الذي لم يتقرر فيه شيء بعد ، في الوقت الذي لم أتلق فيه أي رد من وكيلي في القرية ، ولم أعثر فيه على شقة بعد ، في الوقت الذي الم المن لاتزال فيه محفظة نقودى خاوية . . .

راح يتأمل ويحلل اللحظة الشاعرية ، التي فقدت بريقها فجأة ، بمجرد أن تحدّث زاخار عنها. أصبح أبلوموف يرى الجانب الآخر للميدالية ، فبدأ يتقلب بعذاب من جنب الى جنب ، ثم ينقلب على ظهره وينهض فجأة فيخطو خطوات ثلاث في الغرفة ثم يستلقي من جديد .

« ماذا فعلت ! -- تفكر زاخار برعب وهو قابع في غرفة المدخل -- لقد غري الشيطان ! » .

- كيف عرفوا ؟ - قال أبلوه وف مستغرباً - فأولغا صامتة لم تقل شيئاً ، وأنا لاأنجراً حتى على التفكير بذلك بصوت هسموع ، في الوقت الذي يجري الحديث فيه عن الزواج في غرفة المدخل! تلك هي نتيجة اللقاءات على انفراد ، تلك هي خاتمة النظرات الشغوفة المضطرمة والغناء الساحر! آه، هل يعقل ألا تنتهي قصائد الحب الرائعة تلك على خير أبداً! يجب أن يتكلل حبي بالزواج ، كي أسبح بعدها في بحر السعادة الوردي! ياللهي! يالهي! أأركض الى اولغا ، وأمسكها من يدها ، ثم أصحبها الى عمتها وأقول: « هذه هي عروسي! » - لكنني لم أنجز شيئاً بعد ، فلا الرد على رسالتي قد أتى ، ولا النقود موجودة ، ولا الشقة جاهزة! كلا يجب أولاً أن أخرج هذه الفكرة من ذهن زاخار ، وأطفىء الشائعات . كما تُطفأ النيران ، فأحول دون انتشار السنة النار والدخان . العرس ! ماذا يعني العرس ؟ . . . » .

ابتسم أبلو وف وهو يتذكر صورة العرس الشاعرية المثالية المرتسمة في ذهنه . تذكر الفستان الطويل الأبيض الرائع ، وغصن النارنج ، وهمس الجمهور . . .

لكن الألوان تغيرت : فالحشد هنا أصبح مكتوناً من زاخار الفظ

الوسخ ، ومن مجموع خدم إيلينسكايا ، وبعض العربات ومن و جوه غريبة فضولية . فيدا له المشهد كتباً مرعباً .

« يجبأنأزيل هذه الفكرة من ذهن زاخار نهائياً ، وأقنعه بأنها مجرد سخافة لا أكثر » ، ــ قرر أبلوموف وهو يرتجف مضطرباً ، ويتعذب بأسى .

استدعى زاخار بعد ساعة

تظاهر زاخار بأنه لم يستمع نداء أبلوموف، ثم انسل الى المطبخ دون أن يحدث ضجة . فتح زاخار أحد مصراعي باب المطبخ دون أن يصدر صريراً ، وهمم الله بالمدخول فارتطم جنبه به ، بينما ارتطم كتفه بالمصراع الآبحر ، فانفتح المصراعان وأحدثا ضجة قوية .

- ـ زاخار ! ـ صرخ أبلوموف بصورة آمرة .
  - ماذا تريد ؟ أجاب زاخار من غرفة المدخل .
    - تعال الى هنا ! قال إيليا إيليتش .
    - أأجلب لك شيئاً ياسيدي ؟ أجاب زاخار .
- تعال الى هنا ! قال أبلوموف باصرار وهو يتوقف بين الكلمات .
- آه ، ماأطيب الموت ! قال زاخار بصوت أجش وهو يدخل الحجرة .
- ـ ماذا تريد ياسيدي ! ـ سأل زاخار وهو يدخل في الباب :
- اقترب ! قال أبلوموف بصوت خافت مهيب ، وهويد"ل

زاخار على المكان الذي يجب أن يقف فيه . كان المكان قريباً لدرجة أنَّ زاخار كان مضطراً لأن يجلس على ركبتي سيده .

- كيف يمكنني أن أقترب الى النقطة التي حددتها ياسيدي ؟ فالمكان ضيق هناك ، فأنا أستطيع أن أسمعك من هنا ، ـ قال زاخار وقد توقف عند الباب باصرار .

## ( بلهجة آمرة ) قلت لك ، اقترب!

اقترب زاخار خطوة واحدة ، ثم توقف كالتمثال ، وهو ينظر عبر النافلة الى الدجاجات المتحركة في الحديقة ، معرّضاً فوديه كمكنسة ، تجاه سيده . تغيّر إيليا إيلييتش من شاة الإضطراب ، فبدا وجهه مدّبباً وأصبحت عيناه تتحركان بقلق وانزعاج .

« ستنشب المعركة الآن ! » ــ فكتّر زاخار ، وقد أصبح وجهه متجهماً أكثر فأكثر ،

\_ كيف تجرّأت على توجيه مثل هذا السؤال السخيف الى سيدك ؟ سأل أبلوموف .

« ها هو ذا قد بدأ ! » ــ تفكر زاخار ، وقد أخذت عيناه ترفّان بشدّة ، وهو ينتظر بأسي إلى الكلمات المؤسفة » .

\_ أسألك ، كيف استطعت أن تُـدخل في ذهنك فكرة سخيفة ً كهذه ؟ ــ كرر أبلوموف .

- نظر زاخار صامتاً .
- \_ أتسمعني يازاخار ؟ \_ لماذا تسمح لنفسك بعدم الإكتفاء فقط بفكرة كهذه ، يل بالتفوه بها أيضاً ؟ .
- ــ عدراً ياإيليا إيلييتش ، من الأفضل أن أنادي أنيسيا . . . ــ أجاب زاخار ، ثم مضى ، باتجاب الباب .
- \_ أربد أن أتحدث إليك أنت ، \_ قال أبلوموف معترضاً ، --لماذا ابتكرت فكرة سخيفة كهذه ؟
- لم أبتكر شيئاً ، \_ قال زاخار . \_ أناس من طرف آل إيلينسكايا
   قالوا ذلك .
  - ــ ومن قال لهم ؟
- \_ كيف لي أن أعرف! كاتيا أخبرت سيميون، وسيميون أخبر نيي نيكيتا، ونيكيتا أخبر فاسيليسا، وفاسيليسا أخبرت أنيسيا، وأنيسيا أخبرتني . . . قال زاخار .
- ... (مذعوراً)يالطي ، يالطي ! كل هؤلاء يعرفون ! هذا كلههراء، سخافة ، كذب ، افتراء ... هل تسمعني ؟ ... قال أبلوموف وهو يضرب الطاولة بقبضة يده . ... هذا مستحيل ، غير ممكن !
- لماذا مستحيل ؟ قاطع زاخار بعدم مبالاة . المسألة عادية عرس ! فلست أنت الوحيد ، الذي يتزوج ، الجميع يتزوجون .
- الجميع ! قال أبلوموف . إقلت بارع في وضعي على مستوى واحد من حيث الاهمية ، مع الآخرين ، لابل مع الجميع !

مستحيل ، غير ممكن ! هل أصبح العرس مسألة عادية ؟ ماذا يعني العرس ؟

فظر زاخار الى أبلوموف ، فرأى عينيه المضطرمتين غيظاً تحملقان فيه ، فحوّل بصره فورأ الى ركن في الجهة اليمني .

- اسمع ياز اخار ، سأشرح لك ماذا يعني « العرس ، العرس » - سيبدأ الناس الفضوليون بالكلام ، وستردد النساء هذه الكلمة وكذلك الأطفال والخدم ، وستنتقل الى المخازن والأسواق . فلن يتعرف الانسان بعد ذلك باسم إيليا إيلييتش ، او بيتر بيترو فيتش بل سيسمى «عريساً ». العريس هو الانسان الذي يصبح في الغد عرضة لنظرات الآخرين ، كما لو أنهم ينظرون إلى مخادع محتال ، بعد أن كانوا يرفضون أن ينظروا اليه البارحة. العريس هو الإنسان ، الذي يسد ون عليه الطريق في المسرح والشارع .

« انظروا هذا هو العريس! » -- سيهمس الجميع --- . كم من الناس سيقتر بون منه يوميا ، ويحملقون فيه بحماقة وغباء ، كما تفعل أنت الآن تماه ال (حتوال زاخار نظره بسرعة الى الحديقة ).ويقولون بعد ذلك كلاما سخيفا ، -- تابع أبلوموف -- . تلك هي البداية! العريس هو من يذهب الى خطيبته يوميا منذ الصباح ، كالمحكوم عليه باللعنة في قفاز بلون القش ، وفي بدلة قشيبة ، دون ان يبدو عليه الضمجر . العريس هو الإنسان الذي لا يأكل ولا يشرب كما ينبغي ، بل يعيش على المواء وتقديم باقات الورد! أرأيت ؟ كيف يمكنني أن أتحمل ذلك كله؟

توقف أبلو وف ونظر ليرى ان كان تصويره لمتاعب الزواج قد أثرً على زاخار .

- أيمكنني الإنصراف الآن ؟ سأل زاخار وهو يلتفت الىالباب.
- كلا ، انتظر ! إنك بارع في إطلاق الشائعات المزيفة ، لذا فمن واجبك أن تَعَلم لماذا هي مزيفة .
- ماحاجتي لأن أعرف ذلك ؟ قال زاخار وهو يتفحص بعينيه
   جدران الغرفة .
- ربما تكون قد نسيت مايتطلبه الزواج من مشاغل وركض وهموم من العريس والعروس. فهل يوجد عندي من أعتمد عليه للذهاب الى الخياط وصانع الاحدية والأثاث ؟ فأنت لست من يعتمد عليه في تأدية هذه المهام. أنا الوحيد الذي سيتقطع ويتمزق بالذهاب الى هنا وهناك في سبيل ذلك. فالمدينة كلها ستعرف ، بأن « أبلوموف سيتزوج » ، هل تسمعني ؟ سيقول الناس : « هل هذا معقول ؟ من سيتزوج ؟ من تكون العروس ؟ » قال أبلوموف بنبرات صوت مختلفة . سيكون الحديث عن زواجي شغل الناس الشاغل ! كم سأتعذب ، فالتفكير وحده بهذه الامور يجعلني مريضاً ، ثم تأتي بعد ذلك كله لتختلق فكرة الزواج!
  - نظر الى زاخار من جديد .
  - ـ أتسمح بأن أنادي أنيسيا ؟ ـ سأل زاخار .

- لماذا ؟ ليست أنيسيا هي التي اختلقت هذا الإفتراض الطائش ، بل أنت .
- رحماك ياإلهي ، ماذا اقترفت اليوم من ذنب حتى تعاقبني ؟ همس زاخار ، ثم تنهلد بقوة ، لدرجة أن كتفيه قد ارتفعاقليلاً. والمصاريف ؟ تابع أبلوموف والنقود من أين أحصل عليها ؟

ألا تعرف ، كم من النقود معي ؟ – سأل أبلوموف بطريقة تنم عن المتهديد . – والشقة ؟ يجب أن أدفع هنا ألف روبل ، وأن أستأجر شقة أخرى أيضاً أدفع ايجارها ثلاثة ألاف روبل ، ناهيك عن الإكمالات ! زد على ذلك تكافيف العربة والطباخ ونفقات المعيشة ! كيف لي أن أتدبر ذلك كله ؟

- كيف يتزوج الآخرون إذن ؟ قال زاخار معترضاً ، لكنه ندرم على ما بدرمنه، لأن سيده قفز من كرسيه لدى سماعه ذلك ، حتى أنه كاد أن يثب نحوه .
- تعود ثانية وتقارنني بر « الآخرين » ؟ حدار ! قال أبلو،وف مهدداً باصبعه . الآخرون يعيشون في غرفتين فقط مع أولادهم وضيوفهم ؛ في بيوت الآخرين تخدم امرأة واحدة فقط . هل ترضى بأن تدهب سيدة نبيلة الى السوق ! هل تذهب أولغا سيرغيفنا الى السوق ؟ المسألة محلولة ، الى السوق أذهب أنا ، لاحظ زاخار .
- ــ ألا تعرف مقدار دخلنا من أبلوموفكا ؟ ألم تسمع ماكتبه وكيل القرية ٢ الدخل هذا العام أقل من السنة الفائتة بألفي روبل! ورغم ذلك

فهناك أمور كثيرة يجب إنجازها: شق الطريق ، بناء المدرسة والسفر الى أبلوموفكا ، وهناك في القرية لايوجد لديّ بيت أعيش فيه . . . عن أي عرس تتحدث ؟ ماذا تبتكر وتختلق ؟

توقد أبلو وف . استولى عليه الرعب بسبب هذه الصورة المستقبلية المخيفة . فأزهار النارنج ، والورود ، وبريق العيد ، وصيحات الدهشة وسط الحمهور ــ تلاشت كلها فجأة .

تغير وجهه واستغرق في التفكير ، أخذ يعود الى رشده تدريجياً ، ثم التفت وشاهد زاخار .

- ماذا تريد ؟ سأل أبلوموف وعلامات الإنزعاج بادية على . وجهه .
  - ــ لقد أمرتني ياسيدي بأن أنتظر ! ــ قال زاخار .
- ـــ انصرفِ ! ـــ أشار له أبلوموف بفارغ الصبر . اتجه زاخار بسرعة نحو الباب .
  - لا ، انتظر ! استوقفه أبلوموف فجأة .
- حيّرتني ياسيدي ، مرة تقول انصرف ، وأخرى انتظر ! غمغم زاخار وهو يمسك الباب بيده .
- بصوت قلق ) كيف تتجرأ على اطلاق مثل هذه الشائعات
   الطائشة ؟
- متى أطلقتها ؟ لست أنا الذي أطلقتها . أناس من طرف آل إيلينسكايا ، هم الذين قالوا بأن السيد النبيل سيخطب . . . ،

- - سمعاً یاسیدي ، أجاب زاخار بخوف .
    - هل ستتوقف عن نشر هذه الترهات ؟
- أجل أجاب زاخار بصوت خافت وهو لايفهم نصف الكلمات ، فكل ماعرفه فقط ، هو أنها كلمات « ووسفة » .
- واذا ماصاف أن دار الحديث أمامك حول هذا الموضوع ، أو وجه أحدهم إليك سؤالا بشأنه ، فقل لكل من يسأل : هراء ، فهذا أمر مختلق ، عار عن الحقيقة ، ولا يمكن أن يكون ! أضاف أبلوموف هامساً .
- سه سمعاً وطاعة ياسيدي ، سهمس زاخار بصوت خافت لايكاد يُسمع .

التفت أبلوموف إليه متوعداً باصبعه . أخذ زاخار يرف عينيه الملاعور تين ، ثم توجه على رؤوس أصابعه تجاه الباب على أمل الإنصراف سال سد من هو الشخص الأول ، الذي أطلق هذه الإشاعة ؟ ـ سأل أبلوموف ، بعد أن كان قد أدركه .

- كاتيا أخبرت سيمون وسيميون أخبر نيكيتا ، ونيكيتا أخبر فاسيليسا ، قال زاخار هامساً .
- ب وأنت نشرت الإشاعة للجميع ! سأريك ! ب همس أبلوموف متوعداً . تلصق تهمة باطلة بسيدك ! T !

- لماذا تقرّعني بهذه الكلمات ياسيدي ؟ قال زاخار ، سأنادي أنيسيا : فهي تعرف كل شيء . . .
- ـــ ماذا تعرف ؟ قل ، قل فورآ ! . . . خرج زاخار من الباب بسرعة البرق ، ثم دخل المطبخ بعجلة غير معهودة .
- ضعي المقلاة ، وهلمتي الى سيدي ! قال زاخار مخاطباً أنيسيا هو يشير باصبعه الكبيرة الى الباب .

أعطت أنيسيا المقلاة لأكولينا ، ثم سحبت طرف ثوبها من تحت زنتارها ، وضربت وركيها براحتي يديها ، ومسحت أنفها بسبابتها ثم مضت الى سيدها . وخلال خمس دقائق تمكنت أنيسيا من تهدئة روع أبلوموف ، بعد أن قالت له بأن أحداً لم يتحدث قط عن العرس ، وأقسمت بأنها تسمع هذا الموضوع للمرة الأولى ؛ أخبرته بأنها سمعت كلاماً آخر تماماً ، مفاده أن البارون سيخطب الآنسة أولغا . . .:

- البارون! سأل إيليا إيلييتش وهو يقفز فجأة ، وقد تجمله ,
   ليس قلبه فحسب ، بل يداه وساقاه أيضاً .
  - هذا ايضاً هراء ! قالت أنيسيا بسرعة ، بعد أنْ رأت أنها هربت من مشكلة فوقعت في مشكلة أكبر .

حقيقة الامر ياسيدي ، أن كاتيا أخبرت سيميون بما قلته لكم ، وسيميون أخبر مارفا ، ومارفا حَـرّفـَت الكلام لنيكيتا ، ونيكيتا قال ، بأنه « سيكون راثعاً جداً ، لو تزوج سيدك الآنسة . . . . »

## ـ كم هو أحمق نيكيتا هذا ! ـ لاحظ أبلوموف

- حقاً ، إنه لأحمق ، - أكدت أنيسيا ، - فهو يبدو كالنائم تماماً عندما يسير خلف العربة . فاسيليسا لم تصدق . - تابعت أنيسيا ، وهي تسرع في الكلام ، - فقد أخبرتني بأن الآنسة أولغا لاتفكر بالزواج ، وأنه من غير المعقول ألا يكون إيليا إيلييتش قد عثر على عروس لو أنه أراد الزواج حقاً ، كما أخبرتني بانها شاهدت صموئيل منذ مدة قريبة ، حتى أنه ضحك لدى سماعه الخبر وقال لها : عن أي عرس تتحدثين ؟ فالحالة في منزل آل إيلينسكايا تبعث على الأسى ، أكثر مما تبعث على الأسى ، أكثر مما تبعث على الفرح ، فعمة الآنسة أولغا تشعر بصداع في رأسها ، والآنسة نفسها تبكي وهي صامتة ، وفي البيت لايجري أي تحضير لجهاز العروس ، حتى أنهم رهنوا في الأسبوع الفائت فضياتهم . . .

« رهنوا فضياتهم ؟ لايوجد لديهم نقود ! » — تفكّر أبلوموف وهو يطوف بعينيه على الجدران بهلع ، ثم توقفت عيناه على أنف أنيسيا ، لأنه لم يجد شيئاً آخر يوقفهما عليه . كانت أنيسيا تبدو وكأنها لاتتحدث يفمها ، بل بأنفها .

ــ حذار من الثرثرة ياأنيسيا ! ــ قال أبلوموف زاجراً بحركة من إصبعه .

\_ وهل يمكن أن أفعل ذلك ياسيدي ! فهذا أمر لايمكن أن يخطر على بالي مطلقاً ، \_ قالت أنيسيا بصوت يشبه نجر الخشب ، \_ كيف

أتحدث عن أمر لا وجود له بتاتاً . أقسم بالله إنني أسمع هذا المرة الأولى اليوم ! كيف يمكن أن أثر ثر ؟ لا ياسيدي ، هذا مستحيل . فأنا لا أتحدث الى أحد ؛ أقضي الوقت كله في المطبخ . لم أشاهد أحداً من طرف آل إيلينسكايا منذ أكثر من شهر ، حتى أني نسبت أسماءهم . وهنا ، مع من أثر ثر ، فأنا لاأتحدث إلا مع صاحبة البيت فقط ، والحديث كله يدور حول الطهي والغسيل والشؤون المنزلية ؛ الى العجوز يستحيل التحدث : فهي تسعل دائماً ، كما أنها لاتسمع إلا بشق النفس. أكولينا امرأة غبية بلهاء ، اما البواب فسكتير ؛ يبقى الأطفال فقط : ماذا يمكن أن يدور بيننا من حديث ؟ حتى صورة الآنسة أولغا نسيتها ... ما أنها لبوموف ، مشبراً بيده بفارغ الصبر كي تنصرف .

... كيف يمكن أن أتحدث عن أمر لا وجود له ؟ ... أكملت أنيسيا كلامها وهي تنصرف. ... ماقاله نيكيثا هراء بهراء ، فكلام الحمقى لادة خدّ له .

لايمكن أن يخطر في بالي مطلقاً ، أمر كهذا : فمن طلوع الشمس حتى غروبها وأنا أكد وأعمل - فكيف يمكن أن أفكر بأمر كهذا ؟ الله يشهد على مأقول ! إثر ذلك ، اختفى ذلك الأنف المتكلم وراء الباب ، ثم ظل صوتها مسموعاً خلفه بعض الوقت .

\_ هكذا إذن ! فأنيسيا تؤكد : كيف يعقل ذلك ! \_ قال أبلوموف هامساً ، وهو يشبك راحتي يديه ببعضهما .

— السعادة ، السعادة ! — كرّر أبلوموف بعد ذلك بمرارة . — كم هي هشـّة ، لايوثق بها !

والاكليل ، والحب ! كيف أحصل على النقود ؟ كيف سأتدبتر نفقات معيشتي ؟ فالمرء بجب أن يشتري الحب والسعادة الصافية . منذ هذه اللحظة لم يعد أبلوموف يشعر بحلاوة الطمأنينة والأحلام الواعدة . أصبح قلقاً لاينام ولا يأكل إلا القليل القليل ، وينظر الى كل شيء ساهماً .

كان يريد أن يخيف زاخار ، لكن خوفه أصبح أكبر ، وهو يتأمل ويفكر ملياً بالجانب العملي للزواج . أدرك أبلوموف جانبه الشاعري بالطبع ، لكنه أدرك أيضاً جانبه العملي الذي يعتبر خطوة رسمية للخول مدرسة الواقع الجدية الصارمة ، التي ترتب على عاتقه العديد من المسؤوليات والالتزامات القاسية .

كان أبلوموف قد تخيّل حديثه مع زاخار على نحو مغاير تماماً . تدكر كيفية إعلان نبأ زواجه بمهابة أمام زاخار ، الذي سيطير فرحاً وسيرتمي على قدميه ، وكيف سيعطيه خمسة وعشرين روبلاً ، بينما يعطى أنيسيا عشرة روبلات . . .

تذكر كل شيء ، تذكر نبضات السعادة الراثعة ، وارتعاش أنامل أولغا ، والقبلة الحارة الشغوفة ، ثم أخذت هذه العبارة تتردد في أعماقه : « لقد ضاع كل شيء وانقضي ! » .

ــ ماذا الآن ؟ . . .

لم يكن أبلوموف يعرف كيف سيواجه أولغا ، لم يكن يعرف ماستقوله له ، أو ماسيقوله لها ، فقرر ألا يذهب إليها يوم الاربعاء ، وأن يؤجل لقاءه بها ليوم الأحد ، وهو الوقت الذي يكون فيه هناك عادة حشد كبير من الزوار ، الأمر الذي لايسمح لهما باللقاء على انفراد .

لم يكن يريد أن يروي على مسامعها أقاويل الناس الحمقاء عنهما ، كي لايز عجها ويعكر صفوها ، فقد رأى أنه من الحكمة عدم البوح إليها بذلك ، لكنه بالمقابل ، لايعرف التصنيّع والتكلف: فتستطيع أولغا أن تنتزع حتماً من أعماق نفسه كل شيء .

هدأ قليلاً بعد أن استقر على هذا القرار ، وكتب الى جاره في القرية والى وكيله هناك رسالة يرجو فيها بألحاح الإسراع في الرد ، على أن يكون الجواب مُرضياً ما أمكن .

بعد ذلك ، بدأ يفكر كيف سيمضي ذلك اليوم بعيداً عن أولغا ، دون أن يستمع الى غنائها العذب ، ويستمتع بالنظر إليها .

قرر أبلوموف أن يذهب الى إيفان غير اسيموفيتش ، ويتناول الغداء عنده ، كي يخفف عن نفسه قدر المستطاع من عناء ذلك اليوم . وفي الأحد ، يكون وضعه قد تحسن ، ولربما يكون الجواب من القرية قد وصل أيضاً .

أقبل يوم الأربعاء .

استيقظ أبلوموف على نباح الكلب المربوط بالسلاسل. دخل أحد ما فناء المنزل ، وبدأ يسأل عن شخص ما . صاح البواب لزاخار . حمل زاخار الى أبلوموف رسالة آتية من بريد المدينة .

... من الآنسة إيلينسكايا ، ... قال زاخار .

۔ كيف عرفت ؟ ۔ سأل أبلوموف بغضب ۔ إنك تكذب ! ۔ مثل هذه الرسائل ، كانت تأتيك منها ياسيدي ، عندما كنا في المنزل الصيفى ، ۔ أصر زاخار .

« هل صحتها بخير ؟ ماذا يعني ذلك ؟ » تفكر أبلوموف وهو يفتح الرسالة .

« لاأريد أن أنتظر حتى يوم الاربعاء (كتبت اولغا): فأنا لا أستطيع أن أصبر طويلاً على فراقلك . سأنتظرك غداً بفارغ الصبر في الحديقة الصيفية ، الساعة الثالثة » .

انتهى نص الرسالة.

لكنه وجد أخيراً مايندخيل الهدوء الى نفسه . تخييل أن أولغا ستأتي الى الموعد ، إما بصحبة عمتها ، أو بصحبة سيدة أخرى ، كما ريا سيميونوفنا مثلاً ، التي تحبها كثيراً ، ولاتشبع من النظر اليها . انبعث في نفسه الأمل ، بأنه سيستطيع أن يخفي قلقه واضطرابه بوجود مثل هذه

السيدة ، التي تصحب أو لغا ، وأخذ يهيشيء نفسه كي يكون كثير الكلام، أنيساً .

« في موعد الغداء بالذات : ماأغرب تحديد الموعدفي وقتكهذا ا السحة تفكر أبلوموف ، وهو يتوجه ، ليس بدون كسل ، الى الحديقة الصيفية .

ماإن دخل الممشى الطويل ، حتى شاهد امرأة تضع خماراً على وجهها ، وهي تنهض وتتجه لملاقاته .

لم يستطيع أن يتصور بأنها أولغا : فهي وحيدة ! لايمكن ! إنها لن تفعل ذلك ، إذ لاتوجد لديها حجة أو ذريعة لمغادرة البيت .

لكن المشية تبدو مشيتها : فساقاها تنزلقان بخفة ورشاقة ، وعنقها ورأسها ماثلان الى الأمام قليلاً ، كأنها تبحث بعينيها دائماً عن شيء ماتحت قدميها .

شخص آخر كان يمكن أن يميّزها من قبعتها ومعطفها ، لكن أبلوموف الذي كان يمضي بصحبتها الصنباح كله ، لم يستطع أن يحدّد أبدآ نوع المعطف الذي ترتديه ولا القلنسوة التي على رأسها .

كانت الحديقة خالية من الناس تقريباً ، إذ لم يكن يُشاهَد فيها إلا رجل كهل يسير برشاقة وسرعة : يبدو أنه كان يقوم بنزهة من أجل إنعاش صحته ، وامرأتان، ومربية بصحبة طفلين ازرق وجههما بسبب البرد .

·· كانت أوراق الاشجار قد تساقطت تماماً ، الغربان تنعق بصورة

كريهة . بالمناسبة ، كان يبدو بجلاء ، أن الطقس جميل ، حتى ان المزء سيشعر بالدفء اذا مالبس جيّدا .

كانت المرأة ذات الحمار تقترب أكثر فأكثر . . .

. إنها هي ! . قال أبلوموف ، ثم توقف من شدة الرعب وهو لايصد ق عينيه .

ــ هذا أنت ؟ مابك ؟ ـ سأل أبلوموف وهو يأخد يدها.

كم أنا سعيدة لأنك أتيت ، ـ قالت أولغا دون أن تجيب على
 سؤاله ، ـ اعتقدت بأنك لن تأتي ، وبدأت أضطرب !

\_ كيف أتيت الى هنا ، وبأي طريقة ؟ \_ سأل أبلوموف بانذهال.

... دعنك من هذا ، ماهذه الاستلة ؟ - إنها تبعث على الملل! .. أردت أن أراك فأتيت - هذا كل مافي الامر!

شد ت على يده بقوة وأخدت تنظر اليه بسرور وبعدم مبالاة - مستمتعة بروعة هذا اللحظة ورونقها ، لدرجة أنه شعر بالحسد لعدم مشاركته لها مزاجها هذا . كان وجهها خالياً من تلك الفكرة المركزة ، التي تلتمع عادة على حاجبيها ، وتنسكب على جبينها ، فقد كان صافيا رائعاً لاأثر للكدر فيه .

كان وجهها يشع ببريق البراءة الطفولية ، وبالثقة بالمستقبل المشرق الباسم ، وبالسعادة . . . كانت غايةً في اللطف .

... آه ، كم أنا سعيدة ! ــ قالت بإصرار وهي تبتسم وتنظر إليه .

اعتقدت بأنني لن أراك اليوم . البارحة شعرت بالضجر فجأة ، دون أن أعرف السبب ، فكتبت إليك . ألست مسروراً ؟

نظرت الى وجهه .

لاذا أنت جهم اليوم ؟ لماذا أنت صامت ؟ هل أنت غير مسرور ؟
 اعتقدت بأنك ستكون في غاية السعادة والفرح ، لكنك تبدو كالنائم
 تمامآ .

استيقظ من غفوتك أيها السيد ، فأولغا معك !

ئم دفعته برفق معاتبةً .

هل أنت مريض ؟ مابك ؟ - ألحت أولغا .

— كلا ، فأنا سعيد وصحتي جيدة — قال أبلوموف بسرعة ، كي يصرف نظر أولغا عن قراءة مافي أعماقه من أسرار وخبايا . — كل مافي الأمر ، هو أنني قلق ، لأنك أتيت الى هنا بمفردك . . .

هذه هي رغبتي ، - قالت أولغا بنفاذ الصبر . - هل كان من الأفضل ، أن تأتي عمتي معي ؟

--- أجل ياأو لغا . . .

- لو كنت أعرف رأيك هذا ، لرجوتها أن ترافقني ، - قالت أولغا بصوت ممزوج بالأسى وهي تفلت يده . - كنت أعتقد ، بأن وجودي معك على انفراد ، هي أكبر سعادة بالنسبة لك .

- ( معترضاً ) كلا ، هذا لايجوز أن يحدث ! . كيف تأتين
 يمفردك . . .

- لاداعي للتحدث عن هذا طويلاً ، من الأفضل أن نتحد ت عن أمر آخر ، قالت أولغا بدون اكتراث .
- \_ اسْمَعْ . . . آه ، كنت أريد أن أقول شيئاً . . . ما ، لكنيي نسيت . . .
- -- أما كنت تريدين التحدث عن سبب مجيئك الى هنا بمفردك ؟ -- بدأ أبلوموف الكلام وهو ينظر جانباً .
- كلا ! فأنت تعود الى الموضوع ذاته ! كفى ! ماذا كنت أريد أن أقول ؟ . . . لقد نسيت ، سأتذكر فيما بعد .

آه ماأروع المكان هنا ، فأوراق الأشجار تساقطت، إنها أوراق الخريف — هل تذكر هوغو ٢ انظر، الشمس تطل هناك ، آه ، ماأروع نهر النيفا . . . . هيا بنا نتنزه في القارب . . . .

- -- ماذا تقولين ؟ سامحك الله ! في مثل هذا البرد ، فأنا في قميص القطن فقط . . .
- وأنا أيضاً في فستان قطني . ماأهمية ذلك . هيبًا ، هيبًا . ثم ركضت وهي تسحبه بيده . أخذ يقاوم . لكنهما جلسا في القارب وانطلقا .
- کیف أتیت الی هنا بمفردك ۲ ــ أصر آبلوموف وقد بدا علیه الإنزعاج .
- -- أُ أقول ؟ -- أخذت تتظاهر بالغيظ بدهاء ، بعد أن أصبحا في

وسط النهر. ــ الآن يمكنني القول: فأنت لاتستطيع. أن تهرب من هنا، بينما كنت تستطيع أن تهرب من هنا،

- ــ ماذا ستقولين ؟ ــ قال أبلوموف بذعر .
- ألن تذهب الينا في الغد ؟ سألت أولغا بدلاً من أن تجيب .

« آه ، ياإلهي ! ــ تفكر أبلوموف . ــ كأنها قد قرأت أفكاري وعرفت بأنني لم أكن أريد الذهاب » .

- أجل سأذهب ، أجاب بصوب مسموع .
  - ـ منذ الصباح ، ليوم بكامله .

اضطرب أبلوموف

- اسمع . . . بدأت اولغا بجد"ية ، لقد طلبت منك المجيء اليوم ، كي أقول لك . . .
  - ۔ ماذا ۲ ۔ سأل بذعر
  - \_ كى . . . تدهب إلينا غدأ .
- ـــ آه ، يالملي ! ــ اعترض أبلوموف بنفاذ صبر . ــ لكن ، كيف أتبت الى هنا ؟
- الى هنا ؟ ــ ردّدت أولغا بسرور . ــ تسأل كيف أتيت الى هذا؟
   هكذا ببساطة . . . اسمع . . . يكفي التحدث عن ذلك !

غرفت حفنة ماء ورشقتها على وجهه.أغمض عينيه ثم ارتعش بينما أخذت أولغا تضحك .

ـــ ماأبرد الماء ، لقد تجمُّدت يدي تماماً ! ياللجي ! ياللروعة ، يا

- للبهجة! ــ تابعت أولغا وهي تتلفت جانباً. ــ فلنذهب غداً الى هنا من جديد ، على أن نأتي من البيت مباشرة . . .
- ــ ألم تأت الآن مباشرة من البيت ؟ من أين قادمة أنت ؟ ــ سأل أيلوموف بسرعة .
  - ـ من المخزن ، ـ أجابت أولغا .
    - \_ من أي مخزن ؟
  - كيف ؟ لقد قلت في الحديقة ، من أي مخزن . . .
- ـ كلا ، لم تقولي . . . ـ قال أبلوموف بفارغ الصبر .
- ـــ لم أقل ! غريب ! لقد نسيت ! ذهبت بصحبة رجل الى أحد الصاغة . . .
  - ــ وماذا أيضاً ٢
- ماذا تسمى هذه الكنيسة ؟ سألت اولغا فعبأة صاحب القارب . وهي تشير الى مكان بعيد .
- أية كنيسة ٢ تلك ٢ أعاد صاحب القارب السؤال منجديد.
- سمولني ! أجاب أبلوموف بنفاذ الصبر . ذهبت الى المخزن . ماذا فعلت هناك ؟
- توجد هناك . . . أشياء رائعة . . . آه ، لقد عثرت على سوار راثع !
- ( مقاطعاً ) الحديث ليس عن السوار ! ماذا فعلت ايضاً ؟.

- هذا كل شيء ، أضافت أولغا بسرور وهي تتفحص المكان بانتباه من كل الجهات .
  - . ـ أين الرجل ؟ ـ سأل أبلوموف بالحاح .
- -- ذهب الى البيت ، -- أجابت أولغا بلا اكتراث ، وهي تنظر الى الأبنية الموجودة على الضفة المقابلة .
  - وأنت ؟ قال أيلوموف .
- ماأروع المكان هناك 1 ألا يمكننا الذهاب الى هناك ؟ سألت أولغا مشيرة بمظلتها الى الجهة المقابلة . فأنت تعيش هناك !
  - أجل .
  - دليّي على الشارع ، الذي تعيش فيه .
    - أين الرجل ٢ سأل أبلوموف .
- --- أرسلته الى البيت من أجل السوار ، وأمرته بأن ينتظر عند المخزن ، أما أنا فأتيت الى هنا ــ أجابت بلا اكتراث .
- كيف فعلت ذلك ؟ قال أبلوموف وهو يحملق فيها. علكت أمارات الحوف وجه أبلوموف ، أما أولغا فقد اتخدت قصداً الهيئة ذاتها .
  - ــ تكلمي بجلـ"ية ياأولغا ، كفي مزاحاً .
- أنا لاأمزح ، ذلك مافعلت حقاً !-قالت بهدوء . لقد تناسيت السوار عمداً في البيت ، في الوقت الذي طلبت فيه عمتي أن أعرّج على

المخزن . فأنت لن يخطر ببالك أمر كهذا ! ــ أضافت أولغا باعتزاز ، وكأنها عملت أمراً عظيماً .

- ماذا سنفعل فيما لو عاد الرجل ؟ سأل أبلوموف .
- لا ، لن يأتي ، فقد طلبت منه أن ينتظر ويبلغ عمتي ، بأنني ذهبت الى مخزن آخر ، أما انا فأتيت الى هنا . . .
- واذا سألتك ماريا ميخا يلوفنا الى أي مخزن ذهبت فماذاستقولين؟
  - سأقول بأنني كنت عند الحياطة .
    - واذا سألت الخياطة ؟
- واذا غار نهر النيفا في البحر فجأة، واذا انقلب الزورق في النهر، واذا انهار حي مورسكايا ومنزلنا واذا ما توقفت عن حبي فجأة . . . ـ قالت أولغا ثم رشقت وجهه بالماء من جديد .
- لكن الرجل ينتظر . . . ـ قال أبلوموف وهو يمسح وجهه . ـ ياصاخب القارب ، هيًّا الى الضفة !
  - -- لا، لا ! -- أمرت اولغا صاحب القارب .
  - هيا الى الضفة ؟ فالرجل ينتظر ، أصر أبلوموف .
    - فلينتظر ! لا ، لا تعد الى الضفة .

لكن أبلوموف أصرّ على رأيه ، وأخذ يسير في الحديقة مسرعاً ، أما أو لغا فقد كانت على العكس من ذلك ، تسير ببطء وهي تستند على يده .

لاذا أنت مسرع هكذا ؟ - قالت أولغا . - تمـــهل ، فأنا أريد
 أن أبقى معك .

أخدت تمشي ببطء أكثر ، وهي تلتصق بكتفه وتنظر الى وجهه عن كثب ، أما أبلو،وف فكان يتحدث اليها عن المسؤوليات والواجب بتكاسل وضهر ومشقة .

كانت تسمعه بشرود ، وقد علت ابتساءة فاترة شفتيها ، وهي تفكر تخفض رأسها وتنظر الى الأسفل ، أو الى وجهه من جديد ، وهي تفكر بشيء آخر .

- اسمعي ياأولغا - بدأ أبلوموف ، كلامه أخيراً بمهابة ، - ينبغي أن أقول لك بكل صراحة وحسم ، بأنننا ذهبنا بعيداً . فواجبي ومسؤولياتي تحتم علي بأن أقول لك ذلك .

\_ ماذا ستقول ؟ \_ سألت أولغا بفارغ الصبر .

باننا نرتكب حماقة ، لأننا نلتقي سراً .

\_ لقد سبق أن قلت هذا ، عندما كنا في المنزل الصيفي ، \_ قالت أولغا بتأمل.

- أجل ، لكنني كنت آنذاك مفتوناً : كنت ادفع بيد وأمسك بأخرى . لقد كنت أنت صريحة ، أما أنا فكأني . لا . كنت أخدع نفسي . كان إحساسي بالسعادة آنذاك لايزال عارماً . . .

\_ أما الآن فاصبح فاتراً ، وبدأت تضجر . . .

.... آه ، كلا ياأولغا ! انك لست محقة في ذلك . حقيقة الأدر ، هي

أنني لم أكن قادراً فيما مضى على الإمتثال لنداء العقل. فضميري يعذبني لأنك ماتزالين فتية ومعرفتك للعالم والناس ماتزال بسيطة ، زد على ذلك أن حبك طاهر ونقي لدرجة أنه لايخطر في بالك مطلقاً ما نلاقيه معاً من لوم واستنكار قاسيين بسبب ما نفعله ، لاسيتما أن هذا اللوم ينصب علي بالدرجة الأولى .

- ــ وماذا سنفعل ؟ ــ سألت اولغا وهي تتوقف .
- كيف ؟ إنك تخدعين عمتك ، وتخرجين سراً من البيت وتقابلين رجلاً على انفراد . . . حاولي أن تفصحي عن ذلك كله يوم الاحد ، في حضرة الغبيوف . . .
- وما المانع من ذلك ؟ قالت بهدوء . لعلي سأقول . . . . . . . عندها سترين ، تابع أبلوموف ، كم سيكون موقف عمتك صعباً ، وكم سيكون رد فعل السيدات مستهجناً وكيف سيتجاسر الرجال على النظر إليك بوقاحة وخبث . . .

أخدلت اولغا تفكر .

- لكننا انا وأنت - عروسة وعريس! - قالت أولغا معترضة الحبل ، أجل ، ياعزيزتي أولغا ، - قال أبلوموف وهو يضغط على يديها ، - لكن هذا لايعفينا من اليقظة والحذر لدى كل خطوة نخطوها . فأنا أريد أن أمشي متأبطاً ذراعك باعتزاز على مرأى من العالم كله ، لاسراً ، أريد أن يخفض الناس أبصارهم احتراماً لك وأنت تحرين أمامهم ، لا أن يتجاسروا على النظر إليك بوقاحة وخبث ، أريد

- ألا يخطر ببال أحد قط ، بأنك قد تنسين الحبجل والتهذيب والواجب . . ، - لم أنس الحبجل والتهذيب والواجب ، - أجابت أولغا ياعتزاز وهي تسحب يدها منه .
- أعرف ، أعرف ياملاكي الطاهر ، فلست أنا الذي يقول ذلك ، بل الناس ، الله ن يغفروا لك أية زلة . أستحلفك بالله أن تفهمي قصدي . فأنا أريدك أن تكوني في أعين الناس كما أنت في حقيقة الأمر ، طاهرة نقية لاعيب فيك . . .

أخذت أولغا تسير متأملة .

- الهممي القصد مما أقوله لك: فلن تكوني سعيدة ، وسأكون أنا المسؤول عن ذلك كله . سيقولون ، بأني قد استدرجتك وأغمضت عينيك عن الهاوية . فأنت طاهرة هادئة معي ، لكن من ستقنعين بذلك ؟ من سيصد ق ؟
- هذا صحیح ، قالت أولغا مرتعشة . اسمع ، أضافت بحسم ، سنخبر عمتي بكل شيء ، ولتبار كنا غداً . . .

امتقع أبلوموف .

- -- مابك ؟ -- سألت أولغا .
- انتظري ياأولغا: لماذا أنت مستعجلة هكذا ؟ . . . . . .
   أضاف أبلوموف بسرعة وشفتاه ترتجفان .
- ــ ألست أنت الذي كنت تستعجلني منذ أسبوعين ؟ ــ سألت أولغا ، وهي تنظر اليه بامعان وجفاء .

ـــ ( متأوهاً ) لكنني لم أفكر عندئذ بالاستعدادات ، التي هي كثيرة ! . . .

لننتظر الرسالة ، التي ستأتيني من القرية .

لاذا ننتظر الرسالة ؟ فهل يمكن لهذا الرد أو ذاك أن يغير من عزمك ؟ -- سألت أولغا ، وهي تنظر اليه بامعان أكثر .

- طبعاً لا! المسألة هي مسألة تحضير واستعدادات . فالحديث مع عمتك سيدور عن العرس وموعده . فنحن لن نتحدث اليها عن حبنا ، بل عن مثل هذه الأمور العملية ، التي لم أستعد لها الآن بعد .

- فلنخبرها إذن بمجرد أن تستلم الرسالة ، وفي هذه الأثناء سندع الجميع يعرفون بأننا خطيب وخطيبة ، واننا سنلتقي يومياً . لقد تعبت من هذه الأيام الطويلة ، - أضافت أولغا ، - فالجميع يلحون على بأسئلتهم ويلاحظون علاقتنا ويلمحون اليك. . لقد تعبت من ذلك كله !

- لمحون إلي ؟ نطق أبلوموف بصعوبة فائقة .
  - ـــ أجل ، بفضل سونيتشكا .
- ... أرأيت ، أرأيت ؟ فأنت لم تصغ إلي ، بل غضبت مني آنذاك ! ... ماذا أرى ؟ لاشيء ، كل ماأراه هو أنك جبان ... فأنا لاأحب هذه التلميحات .
- ... لست جباناً ، بل حذراً . . . أستحلفك بالله أن نذهب من هنا يا أولغا :

انظري ، هناك عربة تقترب ـ أليسوا من معارفنا ؟ آه ! فأنا لاأحتمل ذلك . . . هيا ، هيا ـقال أبلوموف بهلع حتى أنه نـقل عدوى الخوف اليها .

ــ أجل ، فلنذهب بسرعة ، ــ قالت أولغا بهمس ، وهي تسر\_ في الكلام .

أخذا يركضان تقريباً في الممشى حتى نهاية الحديقة ، دون أن ينبسا بكلمة واحدة ، حيث كان أبلوموف ينلفت بهلع وقلق الى جميع الجهات ، بينما كانت أولغا ،طرقة رأسها تماماً الى الأسفل وقد أرخت خمارها .

\_ نلتقي غداً ! \_ قالت أولغا ، بعد أن وصلا الى المخزن ، حيث كان الرجل ينتظر. .

\_ كلا ، من الأفضل بعد غد . . . لا ، لا ، من الأفضل يوم الحمعة أو السبت ، \_

ــ لماذا ؟

ــ لانبي اعتقد ياأولغا ، بأن الرسالة قد تصلني حتى ذلك الوقت .

. \_ على أية حال ، تعال غداً لنتناول الغداء معاً ، سمعت ؟

\_ أجل ، أجل ، حسنا ، حسناً ! \_ أضاف أبلوموف بسرعة ، ثم دخلت أولغا الى المخزن .

« آه ، يالطي ، الى أي حلـ وصلت الأمور ! أي حجر سقط عليـ فجأة ! ماذا سأفعل الآن؟ سونتيشكا ! زاخار ! أيها الشبان النيـ قون ... ،

لم يلاحظ أبلوموف ، بأن الغداء ، الذي قدّمه له زاخار كان بارداً تماماً ، لم يلاحظ كيف وجد نفسه بعد ذلك في الفراش ، واستغرق في نوم عميق ثقيل .

ارتعد في اليوم التالي من فكرة الذهاب الى أولغا: فقد هاله ال<sup>م</sup>مر! تصور نفسه والناس ينظرون اليه بصورة معبرة.

فبدون هذا السبب أو ذاك ، يستقبله البواب بلطف زائد في منزل آل إيلينيسكايا ، وسيميون ينطلق مندفعاً ليلبي طلبه ، عندما يريد كأساً من الماء ، وكاتيا والمربية تودعانه بابتسامة صادقة ودية .

« العريس ، العريس ! » — سيقولها الجميع ، في الوقت الذي لم يطلب فيه يد أولغا بعد من عمتها ، وفي الوقت الذي لايملك فيه نقوداً ولا يعرف من أين سيحصل عليها ، حتى أنه لا يعرف مقدار دخله هذا العام من القرية ؛ فلا بيت لديه هناك — ياله من عريس ناجح !

قرّر أن يلتقي أولغا في أيام الآحاد فقط ، وبحضور الناس أيضاً، على أن عستمر ذلك حتى يستلم رداً إيجابياً من القرية . لذا ، فانه لم يستعد للذهاب اليها ، عندما أقبل يوم الغد ، موعد لقائه المفترض بها .

لم يحلق ذقنه ، ولم يرتد ملابسه ، بل أخذ يقلب بكسل صحفاً فرنسية ، كان قد أخذها من منزل آل إيلينسكايا في الأسبوع الفائت ، لم ينظر الى الساعة باستمرار ، ولم يعبس ، لأن عقارب الساعة لاتمضي الى الامام بسرعة .

اعتقد زاخار وأنيسيا ، بأنه كالعادة ، لن يتغدى في البيت ، حتى انهما لم يسألاه ماذا سيحضران من طعام .

أَنَّبهما بسبب ذلك ، ثم أعلن بأنه ليس صحيحاً إطلاقاً ما يعتقدانه ، بأنه يتناول طعام الغداء عند آل إيلينسكايا في كل يوم أربعاء ، مؤكداً بأن هذا « افتراء » ، وانه كان يتناول الغداء في مثل هذا اليوم عند إيفان غير اسيمو فيتش ، ثم أعلن بعد ذلك ، انه سيتناول الغداء مستقبلاً في البيت باستمرار ، باستثناء بعض أيام الآحاد فقط .

اندفعت أنيسيا راكضة الى السوق من أجل شراء مايفضله سيدها من مواد لتحضّرها له .

جاء أطفال صاحبة البيت لعنده: صحّح لفانيا عمليات الجمع والطرح ، فعثر على غلطتين . ثم سطر دفتر ماشا و كتب لها خطأ ، وطلب منها أن تكتب مثله .

استمع بعد ذلك الى تغريد الكناري ثم راح ينظر عبر الباب نصف المفتوح ويراقب ساعدي صاحبة الشقة المشمسَّرين .

في الساعة الثانية ، سألت صاحبة البيت من وراء الباب ، إن كان يرغب بتناول بعض الفطائر . ناولته بعضاً منها ، بالإضافة الى كأس من الفودكا المصنوعة من عنب الثعلب .

هدأ اضطراب إيليا إيلييتش قليلاً ، لكن سحابة من السرور والتأمل الكسول سيطرت عليه حتى الغداء .

بعد الغداء مباشرة ، استلقى على الأريكة ، فاستولى عليه النعاس ،

لكن باب الغرفة انفتح فجأة ، ودخلت أغافيا ماتفييفنا ، وهي تحمل هرمين من الجوارب بيديها .

وضعتهما على كرسيين ، فانتفض أبلوموف وقد م لها الكرسي الثالث ، لكنها لم تجلس . فالجلوس لم يكن من عادتها : فهي دائماً واقفة ، دائماً في حركة وعمل .

\_ لقد جمعت اليوم جواربكم ، \_ قالت صاحبة البيت ، \_ خمسة وخمسون زوجاً ، كلها رديثة تقريباً . . .

كم أنت طيبة ! - قال أبلوموف - وهو يقترب منها ، ويلمس مرفقها مداعباً .

ضحكت أغافيا ماتفييفنا .

ــ لماذا تزعجين نفسك ؟ فأنا أشعر بالحجل حقاً بسبب ماتفعلين .

\_ تموّن عليك . فهذا عمل بسيط : لايوجد لديك من يقوم به ، \_ تابعت أغافيا ماتفييفنا ، \_ يوجد هنا عشرون زوجاً غير صالحة إطلاقاً .

لاتتعبي نفسك بشيء ، ارمها من فضلك ! لاتشغلي نفسك بها .
 فسأشتري جوارب جديدة . . .

- كيف أرميها ، ولماذا ؟ فهذه يمكن إصلاحها ، - ثم أخذت تحصي الجوارب بحيوية .

ــ تفضلي واجلسي ، لماذا أنت واقفة ؟ ــ اقترح أبلوموف .

کلا ، أشكرك جدا ، فلا وقت لدي للجلوس ، – أجابت

وهي تعتذر من جديد عن الجلوس . ــ اليوم عندي غسيل : فيجب أن أنجز عملي .

ـــ إنك معجزة، لاربة بيت ! ــ قال أبلوموف وهو يثبّت نظره على عنقها وصدرها .

ضحکت .

- ماذا قلتم ، هل أرفأ الجوارب ؟ سألت صاحبة البيت ، فسأوصي على خيطان وقماش قطني . فمثل هذه الآشياء ، تجلبها لنا عجوز من القرية ، لأن شراءها هنا عبث ، لأنها رديئة .
- ـ اعملي معروفاً ، لكني أشعر بالخجل حقاً من هذا الإزعاج .
- آهون عليك ، هل هذا أمر يتطلب العناء ! هذه سأصلحها بنفسي ، وهذه سأعطيها للجدة ، غداً ستأتي أخت زوجي لزيارتنا : فهي لن تفعل شيئاً في الأمسيات ، وستساعدني . ابنتي ماشا بدأت تتعلم الحياكة أيضاً ، لكن الصنارة كبيرة بالنسبة ليديها .
- هل يعقل ، أن ماشا تعرف الحياكة ٢ ــ سأل أبلوموف . \*
   أقسم ، أن هذا حقيقة .

لا أعرف كيف أشكرك ، ـ قال أبلوموف وهو ينظر اليها بمتعة كتلك التي كان ينظر بها الى الفطائر الساخنة صباحاً . ـ فأنا شاكر لك جداً ، جداً ، وسأرد هذا الجميل ، وخاصة لماشا : سأشتري لها فساتين من الحرير ، وسأجعلها تبدو كالدمية في بهائها .

نهضت ثم أخذت الجوارب

- ـ الى أين مستعجلة الى هذا الحد ؟ . اجلسي ، فأنا لستمشغولاً.
- \_ في وقت آخر ، في العيد ؛ نأمل أن تشرّفنا بزيارتك لتناول القهوة . أما الآن ، فالغسيل بانتظاري . سأذهب لأرى ، إن كانت أكولينا قد بدأت ؟ . . .
- ـــ أتمنى لك التوفيق ، فأنا لاأجرؤ على تأخيرك ، ــ قال أبلوموف مقتفياً بنظره ظهرها ومرفقيها .
- \_ لقد أخرجت رداءك أيضاً من الصندوق ، \_ تابعت أغافيا ماتفييفنا . \_ يمكن إصلاحه وغسله : فقماشه رائع ! سيمضي زمن طويل قبل أن يهتري .
- ـ عبثًا ! فقد أقلعت عنه ، ولن ألبسه ، فأنا لم أعد بحاجة إليه .
- ــ ومع ذلك ، سأغسله : ربما ستلبسه في وقت من الأوقات . . . في العرس مثلاً ! أكملت كلامها وهي تضحك ، ثم أغلقت الباب .

طار النعاس من عينيه فجأة ، فانفتحت عيناه ، وأصبح سمعه مرهفاً .

۔ إنها تعرف كل شيء ! ۔ قال أبلوموف وقد تهاوى على الكرسي ۔ . زاخار ، زاخار آہ منك !

انهالت الكلمات « المؤسفة » ، أي كامات التحقير على زاخار من جديد، وبدأت أنيسيا تتكلم من أنفها، وتقول « بأنها لأول مرة تسمع عن لسان صاحبة البيت حديثاً عن الزواج والعرس ، وأن أحاديثهما لم تتضمن أية إشارة أو تلميح الى هذا الموضوع ، وأن صاحبة البيت لاتعرف شيئاً عن الآنسة إيلينسكايا ، حتى أنها لم تسمع بها ، ولابد أنها كانت تقصد عروساً أخرى . . . »

تكلمت أنيسيا طويلاً حول هذا الموضوع ، لدرجة أن إيليا إيليتش أشار اليها بيده كي تسكت . في اليوم التالي ، حاول زاخار أن يحصل على موافقة سيده للقيام بزيارة المنزل القديم الكائن في شارع غوروخف ، لكن أبلوموف أنابة ورفض تلبية طلبه .

ـــ الناس لايعرفون هناك شيئاً بعد عن الموضوع ، وأنت تريد أن تنشر الإشاعة .

اجلس هنا ، وإياك أن تغادر هذا البيت ! ــ أضاف أبلوموف متوعداً .

مضى يوم الاربعاء . تلقى أبلوموف من جديد ، في يوم الحميس رسالة من أولغا ، حملها اليه ساعي البريد ، تتساءل فيها عما جرى له ، وعن السبب الذي حال دون مجيئه اليها . أخبرته أولغا في رسالتها . بأنها بكت الليل كله ، ولم تذق طعم النوم تقريباً .

لله عرف هذا الملاك طعم النوم! ــ هتف أبلوموف ــ . ياللهي للماذا تحبني ؟ لماذا أحبها ؟ لماذا التقينا وتعارفنا ؟ كل هذا بسبب أندريي :

لقد أصابتنا عدوى الحب . أية حياة هذه ، فكلها مليئة بالإضطراب والقلق ! متى ستأتي السعادة الهادئة ، متى سيحل الإطمئنان والهدوء ؟ استلقى وهو يطلق زفرات قوية ، ثم نهض ، حتى أنه خرج الى الشارع متأملاً ، باحثاً عن مقاييس حياتية ، تسمح له أن يعيش بهدوء وسكينة ، في ظل حياة تجري فيها الأيام بوتيرة واحدة ، في ظل حياة يجري فيها الأيام بوتيرة واحدة ، في ظل حياة يفها الهدوء ، يتأمل فيها فيها الزمن قطرة قطرة ، في ظل حياة ساكنة يلفها الهدوء ، يتأمل فيها بصمت الطبيعة المحيطة به ، دون أن تعكر صفو عيشه مشاغل الحياة المنزلية وهمومها . فهو لم يكن يريد مطلقاً أن يجري نهر الحياة صاخباً ، الخراً بالأمواج ، كما يتصوره شتولتس .

۔ هذا مرض ، حمنی ، تجاوز للحدود ، خرق للسدود،طوفان ،۔ قال أبلوموف ۔ .

كتب الى أولغا ، بأن البرد قد أصابه في الحديقة الصيفية قليلاً ، للما فقد كان مضطراً لأن على بعض الأعشاب ويشرب ماءها ، ويلازم البيت يومين ، وانه الآن قد تحسن ، وهو يأمل أن يراها يوم الأحد .

أرسلت اليه جواباً أثنت فيه على حسن تصرفه واهتمامه بصحته ، ونصحته بأن يلازم البيت يوم الاحد أيضاً ، اذا مارأى ذلك ضرورياً ، وأضافت بأنه من الأفضل بالنسبة لها أن تتحمل معاناة 'بعده عنها أسبوعاً آخر ، من أن تنتكس وتسوء صحته .

حمل الجواب اليه نيكيتا ، وهو الشخص الذي قالت عنه أنيسيا

بأنه المسؤول عن الثرثرة ، التي حدثت بشأن موضوع العرس . كان يحمل أيضاً بعض الكتب المرسلة من أولغا ، مع رجاء لأبلوموف بأن يقرأها ويبلغها رأيه أثناء لقائهما المقبل ، إن كانت تستحق عناء القراءة .

طلبت أولغا من أبلوموف أيضاً ، موافاتها بجواب يشرح لها فيه وضعه ويطمئنها عن أحواله الصحية .

كتب أبلوموف الجواب وأعطاه بنفسه الى نيكيتا ، كما صحبه الى فناء المنزل وراح يراقبه بنظره حتى أصبح خارجه . فعل أبلوموف ذلك كله خشية أن يعرّج نيكيتا على المطبخ ، ويكرّر هناك « الوشاية » ، ومن أجل ألا يذهب زاحار لمرافقته حتى الشارع .

سُرَّ أَبلوموف. لاقتراح أولغا المتعلق بصيانة صحته وبعدم المجيء يوم الأحد ، وكتب إليها ، بأنه من الضروري حقاً أن يلازم البيت بضعة أيام أيضاً من أجل أن يتماثل للشفاء تماماً .

قام بزيارة صاحبة البيت يوم الأحد ، وتناول القهوة ، وأكل بعض الفطائر الساخنة ، وعند الغداء أرسل زاخار الى حيّ في الناحية الأخرى من أجل شراء البوظة والسكاكر لطفلي أغافيا ماتفييفنا .

رجع زاخار بعد جهد جهيد الى ضفة النهر ، التي يقع عليها منزل أغافيا ماتفييفنا ، فالجسور كانت قد رفعت ، ونهر النيفا كان على وشك أن يتجمد . أصبح مستحيلاً على أبلوموف أن يفكر بالذهاب الى أولغا يوم الاربعاء .

كان ممكناً بالطبع أن يصل الآن الى ضفة النهر الأخرى ، ويقيم

بضعة أيام عند إيفان غيراسيموفيتش ، ويتواجد يومياً عند أولغا . الحجة مشروعة : كان موجوداً على ضفة النهر الأخرى ، ولم يتمكن من العودة الى شقته .

كانت هذه الفكرة أول ماداعبت ذهن أبلوموف ، فأنزل ساقيه بسرعة الى الأرض ، لكنه تفكر قليلاً ، ثم استلقى من جديد ببطء وقد بدا وجهه مهموماً ، وأطلق زفرة .

« كلا ، فلتسكت الأقاويل والشائعات ، ولينسه زوار منزل أولغا قليلاً ، وليشاهدوه هناك يومياً عندما يعلن على الملأ نبأ خطوبته على أولغا » \_ كم هو ممل الإنتظار ، لكن لاحيلة في اليد ، \_ أضاف أبلوموف متنهداً ، ثم تناول الكتب ، التي أرسلتها أولغا .

قرأ خمس عشرة صفحة . جاءت إليه ماشا تدعوه للذهاب الى نهر النيفا :

الجميع ذاهبون ليروا كيف أصبح النهر . ذهب ثم عاد وقت •وعد الشاي .

أخذت الايام تتالى . كان إيليا إيلييتش يشعر بالضجر ، فيقرأ ، ويتمشى في الشارع ، وأثناء وجوده في البيت كان يرمق صاحبة البيت بنظراته عبر الباب ، كي يتبادل معها بضع كلمات ليكسر جدار الملل . حتى أنه طحن لهاذات مرة كمية من القهوة ، باذلا ً الكثير من الجهد للدرجة أن جبينه قد تبالل بالعرق .

أراد أن يعطيها كتاباً لتقرأه . حرَّكت شفتيها ببطء وقرأت العنوان

ثم أعادت له الكتاب قائلة بأنها ستأخذه ثانية مع حلول عيد الميلاد ، وسترغم فانيا على أن يقرأه بصوت مسموع ، كي تسمعه جدته أيضاً ، أما الآن فلا وقت لديها لذلك .

في هذه الأثناء ، كانت حركة العبور على نهر النيفا عبر الجسور ، قد أعيدت . ذات مرة كان نباح الكلب ومحاولته الإفلات من الجنزير ، بمثابة إعلان عن قدوم نيكيتا ، الذي كان يحمل كتاباً ورسالة تتضمن استفساراً عن صحة أبلوموف .

كان أبلوموف يخشى اجتياز الجسور الى الجانب الآخر من النهر ، لذا فقد توارى كي لايراه نيكيتا ، وكتب جواباً يقول فيه ، بأن ورماً صغيراً قد برز في رقبته ، لذا فانه لايستطيع مغادرة البيت ، وان « القدر القاسي قد حرمه من سعادة رؤية محبوبته أولغا ، بضعة أيام أخرى » .

أوصى زاخار كثيراً كي لايثرثر مع نيكيتا إطلاقاً ، كما شيتع الأخير بنظرة حتى السياج ، بينما هدّد أنيسيا بحركة من إصبعه ، عندما أطلّت بأنفها من المطبخ ، وهي تريد أن تسأل نيكيتا شيئاً ما .

## - V -

مضى أسبوع . ماإن استيقظ أبلوموف صباحاً ، حتى سأل بلهفة مستفسراً ، إن كانت الجسور قد نصيبت .

\_ كلا ، لم 'تنْصَبْ بعد ، \_ كان الردّ على سؤاله ، ثم أمضى اليوم بهدوء ، وهو يصغي الى دقات رقاص الساعة ، والى قرقعة طاحونة القهوة ، والى تغريد الكناري .

الصيصان لم تعد تصأصى ، فقد أصبحت منذ زمن بعيد دجاجات هرمة ، تختبى ، في الخم . الكتبالتي أرسلتها أولغا ، لم يكمل قراءتها : فالصفحة الخامسة بعد المائة التي توقف عندها ، لاتزال مفتوحة كما تركها منذ أيام عدة .

أما الوقت فغالباً ما يمضيه باللعب مع طفلي صاحبة الشقة . ففانيا صبي فطن ، استطاع بثلاث مرات أن يحفظ أسماء المدن الرئيسية في أوروبا .

وعده إيليا إيلييتش بأن يهديه نموذجاً صغيراً للكرة الارضية ، بمجرد أن يدهب الى الجهة الاخرى للنهر ، أما ماشنكا فقد أعدات له ثلاثة مناديل - صحيح أنها رديئة ، لكن الطفلة بالمقابل ، كانت تعمل جادة " بيديها الصغيرتين ، بطريقة تبعث على الضحك ، وهي تركض إليه في كل مرة تنجز فيها قطعة صغيرة ، لتريه ماأنجزته من عمل .

كان أبلوموف يتحدّث باستمرار الى صاحبة الشقة ، بمجرد أن يلمح مرفقيها عبر الباب نصف المفتوح ، وأصبح يميّز من حركة المرفقين نوعية العمل ، الذي تقوم به .

حتى أنه حاول التحدث إلى الجدة الطاعنة في السن ، اكنها لم تستبطع بحال من الأحوال ، أن تنهي حديثها : فهي تتوقف في منتصف الكلمة ، وتسند قبضتها على الجدار ، وتنحني ، وتبدأ نوبة السعال القوي الحاد . ثم تتأوه بعد ذلك — وهكذا ينتهي الحديث .

الشخص الوحيد ، الذي لم يكن يراه مطلقاً هو أخ صاحبة الشقة ، وفي بعض الأحيان كان أبلوموف يلمح صرته الكبيرة من خلال النافذة

لكن وجوده في البيت لم يكن يلاحظ . فحتى عندما دخل أبلوموف مصادفة ، الغرفة ، التي يتناول فيها سكان البيت طعامهم ، فان أخ صاحبة الشقة مسح شفتيه بأصابعه بسرعة ، ثم توارى في غرفته الكائنة في ركن منعزل في الأعلى .

ذات مرة ، ما إن استيقظ أبلوموف صباحاً ، وبدأ بتناول القهوة ، حتى أبلغه زاخار بأن الجسور قد نصبت . بدأ قلب أبلوموف يخفق .

\_ يوم غد هو الأحد ، \_ قال أبلوموف ، \_ يجب أن أذهب الى أولِغا ، وأتحمّل بشجاعة ، طوال اليوم نظرات الآخرين الفضولية المعبّرة . ثم يخبرها عن عزمه على التحدث الى عمتها . لكنه لايزال غير قادر على أن ينحرك خطوة واحدة الى الامام في هذا الإتجاه .

كان سروره عظيماً وهو يتخيل بانتعاش بأنه قد اصبح عريساً ، وفي اليوم التاني والثالث يتوافد الرجال والسيدات من كل حدب وصوب لتهنئته ، ويصبح فجأة موضوعاً للإهتمام والفضول ، وتقام على شرفه الولائم ، وتشرب في صحته الأنخاب . وبعدها . . . بعدها يستخدم حتى العريس وواجبه ، ويقدم الى عروسه هدية . . .

ـــ هدية ! ـــ أسرّ أبلوموف لنفسه بهلع ، ثم انفجر في ضحك مرير .

ـ هدية ! لكنه لايملك إلا مثني روبل فقط ! قد يستلم نقوداً مع

حاول عيد الميلاد ، وربما بعده ، بيد أن المبلغ الذي سيستلمه لايزال مجهولاً بالنسبة له على أية حال ، فالرسالة ستوضح كل شيء ، لكن الرسالة تأخرت . ماالعمل ؟ ماذا أتصرف ؟ وداعاً أيها الهدوء الرائع ، الذي استمر أسبوعين !

في هذه الأثناء ارتسم امامه طيف أولغا الرائع ، بحاجبيها الأزغبين الناطقين ، وبعينيها الشهلاوين الذكيتين ، ورأسها الجميل ، وضفائر شعرها الطويلة ، التي تضفي على قامتها الهيفاء الممشوقة، وعلى هيئتها كلها البهاء والروعة .

لكن ، ماإن يخفق قلبه حبّاً وطرباً ، حتى تسقط عايه كالحجر ، فكرة مضنية ثقيلة : ماذا يتصرف ، ماذا يفعل ، كيف يوفّر متطلبات الزواج المادية ، كيف يؤمّن النقود ، وكيف سيعيش بعد ذلك ؟

« سأنتظر أيضاً ، لعل الرسالة تأتي غداً أو بعد غد » . أخذ يحسب كم من الوقت سيمضي قبل أن تصل رسالته الى القرية ، كم من الوقت سيؤخرها جاره هناك ، وكم من الوقت سيمضي حتى يرسل رداً .

« لابد" أن يصل الرّد ُ خلال ثلاثة أو أربعة أيام ، سأرجى مسألة اللهاب الى أولغا » ، ــ قرر أبلوموف، خاصة ً أنها قد لاتكون عرفت بعد ، بأن ّ الجسور نصبت . . .

— كاتيا ، هل نُصبِت الجسور ؟ — سألت أولغا وصيفتها في الصباح ذاته ، بمجرّد أن استيقظت .

تكان هذا السؤال يتكرر يومياً . لكن أبلوموف لم يكن يفترض ذلك اطلاقاً .

\_ لاأعرف ياسيدتي ، لم أر بعد أي حوذي أو بوّاب ، كما أنّ نيكيتا لايعرف .

- سأتأكد الآن ياسيدتي . فأنا لم أجرؤ على الإنصراف ، لأني اعتقدت بأنك ستستيقظين ، وإلا لكنت قد ذهبت نذ بعض الوقت . - ثم خرجت كاتيا من الغرفة .

سحبت أولغا دِرْج الطاولة الصغيرة وأخرجت منه رسالة أبلوموف الأخيرة .

« مسكين ، إنه مريض ، ــ فكرت أولغا باهتمام ، ــ إنه يتألم هناك وحيداً . . . آه ياإلهي ، متى سأراه . . . » .

وقبل أن تكمل فكرتها ، كانت كاتيا تدخل الغرفة مندفعة ، وقد تورّد وجهها .

- الجسور نصبت اليوم ! - قالت بسرور ثم هرعت بسرعة لملاقاة سيدتها التي وثبت من فراشها ، فوضعت عليها سترة ، وقد مت لها خفاً صغيراً جداً . سحبت أولغا الدرج بسرعة وأخرجت منه شيئاً ما وضعته في يد كاتبا ، فما كان من الأخيرة إلا أن قبلت يد سيدتها .

فكل ذلك : الوثبة من الفراش ، ووضع قطعة النقود في يد كاتيا ، وتقبيل يد أولغا ــ تم في لحظة واحدة .

« آه ، غداً هو يوم الأحد : كم هذا مناسب ؟ سيأتي ! » – قالت أولغا متفكرة ، ثم ارتدت ملابسها بنشاط ، وتناولت الشاي بسرعة وذهبت مع عمتها الى المخزن .

- فلنذهب ياعمتي غداً الى كنيسة سمولني ، - قالت أولغا . اتسعت عينا عمتها قليلاً ، ثم فكرت ، وقالت :

ربما نفعل ذلك ، لكنها بعيدة ياعزيزتي ! كيف خطر لك ذلك .
 خاصة في مثل هذا الشتاء !

خطر ذلك ببال أولغا ، لأن أبلوموف دلم على تلك الكنيسة عندما كانا في القارب ، متملك كله الرغبة بأن تصلي فيها من أجله ، كي بمنحه الله الصحة والسعادة ، ولكي يزداد حبه لها رسوخا ، ومن أجل أن يضع الله حداً لتردده . . . مسكينة أولغا !

أقبل يوم الأحد . استطاعت أولغا أن تُعيد الغداء حسب مذاق أبلوموف .

ارتدت أولغا فستاناً أبيض ، ووضعت السوار ، الذي أهداها إياه على معصمها ، وسرّحت شعرها بالطريقة التي يحب ، وأعدرت البيانو وجرّبت أن تغني منذ الصباح أغنية العذراء الطاهرة . كان صوتها رّناناً عذباً ، كما كان تماماً عندما غنّت في المنزل الصيفي . ثم أخذت تنتظر .

شَاهدها البارون على هذه الحال ، وقال بأنها ازدادت جمالاً ، لكنها نحفت قلملاً .

فعدم توفر هواء الةرية النقي ، والتغير الذي طرأ على أسلوب حياتك هنا ، قد أثر عليك بشكل ملحوظ - قال البارون - . فما يلزمك ياعزيزتي أولغا سيرغييفنا ، نسيم الحقول والقرية .

قبتل يدها بضع مرات ، لمدرجة أن شاربيه المصبوغين قد تركا بقعة صغيرة على أصابعها .

- أجل ، إنني بحاجة للقرية ، - أجابت أولغا متأملة ، لكن جوابها لم يكن موجهاً اليه ، بل لأحد ٍ ما آخر .

- على ذكر القرية ، - أضاف البارون قائلاً ، - فإن قضيتك ستنتهي في الشهر المقبل ، وفي نيسان تستطيعين أن تذهبي الى أملاكك . صحيح أنها ليست كبيرة ، لكن موقعها رائع ! ستكونين مسرورة . ماأروع بيتك هناك ! ماأروع الحديقة ! يوجد جناح منه على رابية ستحبينه .

المشهد يطل على النهر . . إنك لاتتذكرين تلك الإطلالة ، فعمرك لم يكن يتجاوز الحامسة عندما انتقل والدك من هناك وأخذك معه .

— آه ، كم سأكون مسرورة ! — قالت أولغا ، ثم استرسلت في التفكير .

« لقد تقرّر كل شيء الآن ، ــ فكرت أولفا ، ــ سنذهب الى مناك ، لكنه لن يعلم بذلك قبل أن ً . . . » .

ـــ في الشهر المقبل إذن يابارون ؟ ــ سألت بحيوية . ــ هل هذا صحيح ؟

- صحيح إنك راثعة بوجه عام ، لكنك تبدين اليوم أكثر روعة ، الحقال البارون -، ثم ذهب الى عمتها. ظلت أولغامكانها وراحت تحلم بسعادتها القريبة ، لكنها قررت ألا تبوح لأبلوموف بهذا الحبر ، ولا بمخططاتها المستقبلية .

كانت تريد أن تتابع حتى النهاية كيف سيُحدث الحب تحوّلاً في روحه الكسولة ، وكيف سينفض عنه غبار الكسل والتردد، ويقف فرحاً مشدوها أمام سعادته القريبة ، عندما يستلم رداً مرُ ضياً من القرية فيركض إليها متألقاً مشرقاً ويضعه عند قدميها ، ثم يتسابقان الى عمتها ، وبعدها . . . .

بعدها ستقول له ، بأن لها قرية أيضاً ، وحديقة ، وجناحاً مطلاً على النهر ، ومنزلاً جاهزاً للسكن يمكنهماأن يدهبا إليه فوراً ، ومن ثم الى أبلوموفكا .

« كلا ، لاأريد جواباً 'مرْضياً ، ـ تفكرت أولغا ، ـ لأنه سيتباهى عندثذ ولن يشعر بالسرور عندما سيعرف أن لدي منزلا وحديقة. كلا ، من الأفضل أن يستلم رسالة مزعجة ، غير سارة ، يخبره فيها مرسلها بضرورة ذهابه شخصياً الى القرية لتنظيم شؤونه .

فيذهب ألى أبلوموفكا مندفعاً ، ويصدر أوامره بسرعة ، كيفما اتفق ، فينسى الكثير من الأمور الهامة ويعود بسرعة ، ثم يعرف فجأة ،

بأن ذهابه الى أبلوموفكا لم يكن ضرورياً . فهي تملك حديقة وجناحاً مُطِلاً على النهر ومنزلاً جاهزاً للسكن ، يمكنهما العيش فيه دونما حاجة لأبلوموفكا . . . أجل ، أجل ، فهي لن تخبره بذلك مهما كلف الأمر ، وستتمالك نفسها حتى النهاية ؛ فليسافر الى هناك ، فليتحرك ، فلينتعش ، فليبذل الجهد من أجل السعادة المقبلة ! لكن ، لماذا أرسكه الى القرية لنبتعد عن بعضنا ؟ كلا ، فعندما يأتي لوداعها شاحباً حزيناً ، وهو يرتدي ثياب السفر ، عندها ستقول له فجأة بأن لاداعي للسفر قبل حلول الصيف : فيسافران عندئذ معاً . . . » .

هكذا كانت أولغا تحلم ، ثم هرعت إلى البارون ، وحدّرته بأسلوب لبق كي لايخبر الأمر لأحد قبل الأوان ، فأجابها بأنه لن يقول شيئاً لأي كان ، أبلوموف طبعاً .

- لكين ، هل يمنع أن أخبر المسيو أبلوموف فقط . . . تمالكت أولغا نفسها وقالت بلا اكتراث :
  - كلا ، الأمر ينطبق عليه أيضاً .
- ـــ أنت تعرفين ، ان رغبتك هي بمثابة قانون بالنسبة لي . . . ـــ أضاف البارون بلطف .

لم تكن أولغا بدون دهاء ، فاذا ماأرادت أن ترمق أبلوموف بنظرة في وجود الضيوف ، فانها تنظر أولاً وبالتأكيد الى ثلاثة آخرين ، ثم تنظر إليه بعد ذلك .

كم من التصورات داعبت مخيلتها ... من أجل أبلوموف ! كم مرة

احمزّت وجنتاها! كم مرّة جرّبت فيها مفاتيح البيانو ، لتتأكد من سالامة دوزنته ، كي تخرِّج الألحان رائعة! ومع ذلك لم يأت! ماذا يعنى ذلك ؟

مضت ساعتان ، ثلاث ، أربع – لكنه لم يأت – ! في الساعة الرابعة والنصف بدأ جماًل أولغا يبهت : أخذت تذبل بشكل ملحوظ ، ثم جلست الى الطاولة وقد امتقع وجهها .

لكن " الآخرين لم يلاحظوا شيئاً -- كانوا يأكلون الأطعمة ، التي أعدات خصيصاً من أجل أبلوموف ، ويتحدثون بسرور وعدم مبالاة .

انقضى الغداء ، وأقبل المساء ، لكنه لم يأت . حتى الساعة العاشرة ، كان اضطرابها ناجماً عن الأمل والقلق : في الساعة العاشرة مضت الى حجرتها .

في البداية ، صبت على رأسه ، ذهنياً ، كل المرارة وخيبة الأمل ، التي عصرت قلبها : فلم تتترك كلمة سخرية مرَّة ، يلخر بها قاموس مفرداتها ، إلا واستخدمتها ذهنياً ضده .

أحست ، كأن جسدها كله يحترق ، ثم شعرت بعد ذلك بأنه أصبح باردا كالثلج .

« إنه مريض ، إنه وحيد هناك ، حتى انه لايستطيع الكتابة ، فقد أعياه المرض . . . » — التمعت في ذهنها هذه الأفكار .

تملكتها هذه القناعة تماماً ولم تستطع النوم طوال الليل . كانت تغفو غفوات قصيرة متقطعة وتستيقظ قلقة مضطربة، ثم تعود لتنام قليلاً ، ثم

تهذي وتستيقظ من جديد ملهوفة متعبة . ومع أنها كانت ممتقعة شاحبة عندما استيقظت في الصباح ، إلا أنها بدت هادئة ثابتة العزم .

في صباح يوم الإثنين دخلت صاحبة البيت حجرة أبلوموف وقالت : هناك فتاة تسأل عنك .

- ۔ عني ؟ مستحيل ! ۔ أبن هي ؟
- ــ انها موجودة هنا : فقد أخطأت ، ودخلت عتبتنا . أ أ سمح لها بالدخول ؟

لم يكن أبلومو ف يعرف بعد ، ماسيتخد من قرار ، عندما رأى كاتيا قد أصبحت امامه . فما كان من صاحبة البيت إلا أن انصرفت .

- \_ كاتيا! \_ قال أبلوموف بدهشة . \_ كيف حالك ؟ ماذا جرى ؟
- \_ سيدتي هنا ، \_ أجابت هامسة ، \_ طلبت مني أن أسأل . . . تغيّرت ملامح أبلوموف
- ۔ أولغا سيرغييفنا ! ۔ همس أبلوموف مذعوراً . ۔ ليس صحيحاً ياكاتيا ، هل تمزحين ؟

## لاتعدبيني ا

- ـ أقسم ، أن مأأقوله صحيح : إنها في العربة تنتظر عند المخزن ، فهي تريد القدوم الى هنا . أرسلتني لأقول لك ، بأن ترسل زاخار الى مكان ما خارج البيت . فهي ستصل بعد نصف ساعة .
- من الأفضل أن أذهب بنفسي . كيف يمكنها المجيء الى هنا ؟ \_\_
   قال أبلوموف .

لن تلحق: فهي ستصل بين لحظة وأخرى ، إنها تعتقد بأنك مريض. وداعاً ، سأذهب إليها حالاً : فهي تنتظرني هناك لوحدها . . . ثم انصرفت كاتيا .

ارتدى أبلوموف بسرعة غير معهودة السترة وربطة العنق ، وانتخل حذاءه ثم صاح لزاخار .

- زاخار ، لقد رجوتني منذ فترة غير بعيدة بأن تذهب الى الجهة الأخرى من النهر ، لزيارة المنزل الذي كنا نسكن فيه ، في شارع غوروخف ، افهم الآن ! قال أبلوموف باضطراب محموم .

- ۔ لن أذهب ، ۔ أجاب زاخار بحسم .
- \_ كلا ، اذهب ! \_ قال أبلوموف باصرار .
- ــ ماذا أفعل هناك في مثل هذا اليوم ؟ لن أذهب ! ــ قال زاخار بعناد ،
- ــ اذهب وروّع عن نفسك ، ولاتعاند ، فأنا أريدك أن تكون مسروراً . . .
  - هيا ، اذهب الى أصدقائك !
    - ــ دعنى من أصدقائي !
    - ــ ألاترغب بأن تراهم ؟
  - \_ إنهم أنذال ، لاأريد أن أراهم الآن !
- ـ هيا ، اذهب ، اذهب ! ـ أصرّ أبلوموف وقد بدا عليه التهيج

- كلا ، سأمضي اليوم كله في البيت ، ربما سأذهب إليهم يوم
   الأحد ! ــ أجاب زاخار بشيء من عدم الإكتراث .
- اذهب الآن فوراً! استعجله أبلوموف باضطراب ينبغي عليك أن من . . .
  - ترید أن "أقطع الآن سبعة فراسخ ؟ قال زاخار .
- هيا ، اذهب وتنزَّه ساعتين من الزمن : انظر الى نفسك ،
   فسحنتك يبدو عليها النعاس ــ اذهب واستنشق الهواء !
- سحني عادية لاتختلف عن سحنات الآخرين ! قال زاخار
   وهو ينظر الى النافذة بكسل .
- « آه ياإلهي ، لم يبق على وصولها إلا القليل ! » أسر أبلوموف لنفسه ، وهو يمسح العرق عن جبينه .
- اذهب من فضلك ، وتنزَّه \* بعض الوقت ، أرجوك ! خد هاتين القطعتين النقديتين واشرب بيرة مع صاحبك .
- من الأفضل أن أبقى عند العتبة هنا : الى أبن سأذهب في صقيع كهذا ؟ سأجلس هنا ، عند البوّابة ، فهذا ما أستطيع أن . . . .
- كلا ، ستدهب الى مكان أبعد من البوّابة ، قال أبلوموف
- بحيوية ، اذهب الى الشارع الكائن على الجهة اليسرى من الحديقة .
- « ماأغرب ذلك ! ــ تفكّر زاخار ، ــ يرغمني بأن أتنزّه ، هذا أمر جديد ، لم يحدث من قبل » .
  - من الأفضل أن أتنزه يوم الأحد ياسيدي

- ... ألن تذهب ؟ ... قال أبلوموف بغيظ ، وقد نفذ صبره . انصرف زاخار أما أبلوموف فنادى أنيسيا .
- ـــ اذهبي الى السوق ، ــ قال أبلوموف مخاطباً أنيسيا ، ــ واشتر ِ شيئاً ما من أجل الغداء . . .
- لقد اشتریت کل شيء من أجل الغداء ، سیکون الغداء جاهزآ
   قریباً . . . . . . . تکلمت من أنفها .
- ــ اسكتى واسمعى ! ــ صاح أبلوموف ، فخافتأنيسيا .
- اشتر . . . ولو هليون . . . تابع أبلوموف ، وهو لايعرف ماذا يبتكر من ذريعة ، كي يرسلها الى السوق .
- \_ أين أعثر على الهليون في هذا الوقت ياسيدي ؟ فلن أجده مهما بحثت . . . .
- اذهبي ! صرخ أبلوموف فولتت أنيسيا هاربة إياك أن تعودي قبل الساعة الثانية .

طردني لأتنزّه ، وأعطاني قطعتين نقديتين . الى أين أذْ هب لأتنزّه ٢ -- هذا أمر يخص سيدي ، - لاحظت أنيسيا - . اذهب الى أرثيم سائق الكونت وقد م له الشاي على حسابك ، فهو يدعوك دائماً لتناول الشاي ، أما أنا فسأذهب الى السوق .

- ماهذه الأعجوبة باأرتيم ؟ قال زاخار له أيضاً . لقد طردني
   كما أعطاني نقوداً لأشرب بيرة . . .
  - حسن يازاخار ، هيا بنا !
  - أومأ از اخار برأسه كي يذهبا الى شارع بالقرب .
- هيا ! كرر زاخار وهو يشير برأسه أيضاً الى الشارع ذاته
  - ــ يالها من أعجوبة ! ــ غمغم زاخار وهو يبتسم .

ذهب زاخار وأرتبم ، أما أنيسيا فركضت حتى وصلت الى سياج من الأغصان المجدولة ، وراحت تنتظر لترى ماسيحدث .

كان أبلوموف ينصت الى كل صوت وهو ينتظر . أحدٌ ما وصل إلى سياج المنزل ، فابتدأ في اللحظة ذاتها نباح الكلب وقرقعة السلسلة .

ــ ياله من كلب ملعون ! صَـرُ أبلوموف على أسنانه ، وخطف سدارته واندفع باتجاه السياج ، ففتح الباب وأخد أولغا في أحضانه تقريباً حتى العتبة .

كانت لوحدها . أما كاتيا فقد ظلت تنتظرها في العربة بالقرب من البوّاية .

- كيف صحتك ؟ هل أنت مريض ؟ ماذا جرى لك ؟ سألت أولغا بسرعة ولهفة ، دون أن تنزع قبعتها أو معطفها وأخذت تتفحصه من قدميه حتى رأسه عندما دخلا الحجرة .
- لقد تحسنت الآن ، فالورم زال من رقبتي تماماً ، ــ قال أبلوموف
   وهو يتلمس رقبته ، ثم سعل سعالاً خفيفاً .

ـــ أولغا ، كيف أقدمت على مثل هذا التصرف ؟ ــ قال أبلوموف يهلع ـــ. هل تدركين ماتفعلين . . .

سنتحدث عن هذا فيما بعد! ــ قاطعت أوالها بفارغ الصبر ...
 أسألك لماذا لم تأت ؟

صمت أبلوموف .

هل ظهر شحاذ العين ؟ -- سأات أولغا
 ظل آ أبلو موف صامتاً .

ثاقبة مستطلعة ، فلم يستطع أن ينطق كلمة واحدة .

له تكن مريضاً ، ولم تؤلمك رقبتك ، - قالت أولغا وهي تقطاب حاجبيها .

- لم أكن مريضاً ، - أجاب أبلوموف بصوت تلميد .

- خدعتني ! - نظرت إليه بدهشة . - لماذا ؟

سبب هام منعني من الذهاب إليك فترة اسبوعين . . . كنت أخشى . . . منالك

ــ ماذا كنت تخشى ؟ ــ سألت أولغا وهي تجلس وتنزع قبعتها ومعطفها .

أخذ المعطف والقبعة ووضعهما على الاريكة .

ــ الأقاويل والإشاعات . . .

- لله فقد كدت أن° أمرض ، ــ قالت لله فقد كدت أن° أمرض ، ــ قالت أولغا وهي تلقي عليه نظرة فاحصة .
- ۔ إنك لاتعرفين ياأولغا ، ماذا يجري هنا ، ۔ قال أبلوموف وهو يشير الى قلبه ورأسه ، ۔ فأنا قلق مضطرب ، كأني على نار . ألا تعرفين ماذا جرى ؟
  - ۔ ماذا جری أیضاً ؟ ۔ سألت ببرود ؟
- خهبت الأقاويل مذهباً بعيداً عني وعنك ! لم أكن أريد ازعاجك
   وخشيت أن أراك .

روى لها كل ماسمعه من زاخار وأنيسيا ، وتذكر حديث الشابين أثناء حفلة الأوبرا ، ثم ختم كلامه قائلاً بأنه لا يعرف طعم النوم منذ ذلك الوقت ، وانه يرى كل نظرة استفساراً ولوماً ، أو تلميحات خبيثة ماكرة الى لقاءاتهما .

- لكننا قررنا أن نعلن خطوبتنا أمام عمتي في هذا الأسبوع ، اعترضت أولغا ، فلا بد أن تنتهي هذه الأقاويل . . .
- أجل ، لكنني لم أكن أرغب بأن أتحدث الى عمتك قبل هذا الأسبوع ، وقبل أن أستلم رداً من القرية على رسالتي . فأنا أدرك بأنها لن تسأل عن حبي ، بل عن أملاكي ، وستدخل في تفصيلات حول هذا الموضوع ، في الوقت الذي لاأستطيع أن أوضح شيئاً، قبل استلام جواب من وكيلي في القرية .
  - تنهدت أولغا .

- لولا معرفتي الدقيقة بك، -قالت متأملة ، الله وحده يعلم ماذا كنت سأفكر . فأنت تخشى أقاويل الحدم عنا ، لكنك لاتخشى أن تسبب لي الإزعاج ! لم أعد أقدر على فهمك .
- اعتقدتُ بأن ترثرتهم ستزعجك . الله وحده يعلم ماذا تقول كاتيا ومارفا ، الله وحده يعلم ماذا يقول سيميون وهذا الأحمق نيكيتا .
- أعرف مايقولون ، منذ زمن بعيد ، قالت أولغا بعدم اكتراث.
  - ۔ تعرفین ؟ کیف ؟
- كاتيا ومربيتي أخراني بذلك منذ زمن بعيد ، فسألاني عنك وقد ما لي التهنئة .
- هل قد ما لك التهنئة حقاً ؟ سأل أبلوموف برعب وماذا
   قلت ؟
- شكرتهم على التهنئة ؛ أهديت مربيتي شالاً ، وقد وعدت بأنها ستدهب الى سيرغي سيراً على الأقدام . لقد تعتهدت أن تُزَوِّج كاتيا من صانع الحلوى : فهي مغرمة به . . .
  - نظر أبلوموف إليها بعينين مذعورتين مندهشتين .
- تواجدك يومياً عندنا أمر طبيعي جداً ، أضافت أولغا أما أقاويل الناس ، فليست هذه هي المرة الأولى ، التي يحدث فيها مثل هذا الأمر . فقد حدث هذا مع سونيتشكا أيضاً : ماالذي يخيفك ؟
- لاه خلام ،
   لأقاويل ؟ قال أبلوموف وهو يمط في الكلام ،

- ـ وهل هي بدون أساس ؟ أليست حقيقة ؟
- ـــ إنها حقيقة ! ـــ كرّر أبلوموف بطريقة لاتنم عن التساؤل أو النفي . ـــ
- أجل ــ أضاف بعد ذلك ، ــ في الواقع ، أنت على صواب : لكنني لاأريد فقط أن يعرفوا شيئاً عن لقاءاتنا ، هذا ماأخشاه . . . .
- تخاف ، ترتجف كالطفل . . . لاأفهمك ! وهل أنت تسرقني ؟
   شعر بالحرج ، أما أولغا فكانت تنظر إليه باهتمام .
- اسمع ، قالت أولغا ، يوجد بعض الكذب هنا ، فأنا لاأشعر يصراحتك الآن . . . هيّا ، قل كل ماتشعر وتفكر به ، كان بامكانك أن تنقطع عن اللهاب إلينا يوما ، يومين أسبوعاً على أكثر تقدير ، من باب الحدر ، لكن ، كان ينبغي أن تخبرني ، أو تكتب لي . فأنت تعرف ، بأنني لم أعد طفلة ، وليس من السهل أن تخدعني بكلامك . ماذا يعني ذلك كله ؟

أخذ يفكر ، ثم قبسّل يدها بعد ذلك وتنهد

- إليك ماأفكر به ياأولغا ، - قال أبلوموف ، - كنت أشعر طوال هذا الوقت بالحوف عليك ، فقد تعب ذهني من كثرة التفكير بك وبمشاغلنا وهمومنا المشتركة ، وامتلأ قلبي ألماً من الآمال والتوقعات المتحققة تارة ، والضائعة تارة أخرى ، فجسدي كله منهك مزعزع : فقد تخدر ، وهو يبحث عن هدوء ولو مؤقت . . . .

ـــ لماذا لم يتخدّر جسدي ؟ لماذا أبحث عن الهدوء والراحة بالقرب منك فقط ؟

- قوالك فتية راسخة ، فأنت تحبين بهدوء ووضوح ، أما أنا . . . لكنك تعرفين كم أحبك ! - قال أبلوموف وهو ينزل الى الأرض ويقبل يديها .

- كلا ، فأنا لاأعرف إلا القليل ، - فأنت غريب لدرجة أني أضيع في تصوراتي ، فذهني وأملي ينطفئان . . . قريباً سنكون عاجزين عن فهم بعضنا بعضاً : عندها سيصبح الوضع سيئاً ! ثم صمتا .

- ماذا كنت تفعل طيلة هذه الأيام ؟ - سألت أولغا وهي تتفحص الغرفة بعينيها للمرة الاولى . - سكنك غير مربح : فالسقف منخفض جداً ! النوافذ صغيرة والدهان قديم . . . أين الغرف الأخرى ، التي تسكنها ؟ النوافذ صغيرة والدهان قديم . . . أين الغرف الأخرى ، كي يغير موضوع الحديث ، عما كان يفعله طيلة هذه الآيام . بعد ذلك جلست أولغا على على الأريكة ، بينما جلس أبلوموف على الأرض عند قدميها . - ماذا كنت تفعل طيلة الأسبوعين الماضيين ؟ - سألت أولغا مستجوية .

- ــ كنت أقرأ ، وأكتب ، وأفكر بك .
- 🗕 هل قرأت كتبي ؟ كيف وجدتها ؟ سآخذها معي .

أخدت أولغا كتاباً من على الطاولة ونظرت الى الصفحة ، التي كان مفتوحاً عليها : فوجدت أن الغبار يكسوها .

- ــ أنت لم تقرأه ! ــ قالت أولغا .
  - ـ كلا ، أجاب أبلوموف .

نظرت الى الوسائد المدعوكة والى الفوضى ، التي تسود الحجرة ؛ نظرت الى النوافد المغبرة والى طاولة الكتابة ، فرتبت بعض الأوراق ، التي كساها الغبار ، ثم حركت الريشة في المحبرة الجافة ونظرت إليه بدهشة .

ماذا كنت تفعل ؟ م كررت أولغا م فأنت لم تكن تقرأ والا تكتب . أليس كذلك ؟

لم يكن لدي متسع من الوقت ، له بدأ أبلوموف يتعثر في الكلام ، فما ان أنهض صباحاً ، حتى يبدأ ترتيب الغرف وتنظيفها ، الأمر الذي كان يمنعني من القراءة والكتابة ، بعدها تبدأ الاحاديث عن الغداء . ثم يأتي طفلا صاحبة الشقة كي أصبحح لهما بعض مسائل الحساب ، بعدها يدعونني الى الغداء . وبعد الغداء . . . كيف يمكن للمرء أن يقرأ ؟ يدعونني الى الغداء ، وبعد الغداء ، لا قالت أولغا بطريقة إيجابية ، الأمر الذي دفع أبلوموف ، بعد دقيقة من التردد بأن يجيب :

- ــ كنت أنام . . .
  - ب لاذا ؟
- ــ كي لاأشعر بالوقت : كنت أشعر بالملل بسبب غيابك عني ، فالحياة لاتطاق بدونك ياأولغا . . . توقف أبلوموف عن الكلام ، بينما راحت أولغا ترمقه بنظرات صارمة .

ــ إيليا ! ــ بدأت أولغا الكلام بمنتهى الجدّية . ــ أتذكر عندما قلت لي في الحديقة العامة ، بأن الحياة تضظرم في داخلك ، أتذكر عندما أكدت لي ، بأني قد أصبحت هدف حياتك ومثالها الاعلى ، أتذكر عندما أمسكتني بيدي وقلت بأنني معبودتك ، أتذكر كيف أعطيتك موافقتي ؟

... وهل يمكن نسيان ذلك ؟ ألم يغيير ّ ذلك مجرى حياتي ؟ ألا ترين ، كم أنا سعيد !

.. كلا ، لاأرى ، لقد خدعتني ، .. قالت أولغا ببرود ، .. فأنت تسقط من جدید . . .

ــ خدعتك ! كيف تقولين هذا ؟ أقسم بأنني على استعداد لأن ً أرمي نفسي في الهاوية من أجلك !

\_\_ أجل ، قد تفعل ذلك لو أن الهاوية موجودة هنا ، تحت أقدامك في هذه اللحظة ، \_ قالت أولغا مقاطعة ، \_ لكن في حال تأجيل المسألة يومين أو أكثر ، فانك ستغير رأيك وتخاف ، خاصة إذا مابدأ زاخار وأنيسيا يثرثران بصدد ذلك . . . هذا ليس حبا .

- هل تشكرين في حبي ؟ - بدأ أبلوموف الكلام بحرارة . - أتعتقدين بأنني أرجىء الأمور خوفاً على نفسي ، لاخوفاً عليك ؟ إنني أسهر أحافظ على سمعتك واسمك أكثر من أي شيء في الوجود ، إنني أسهر عليك ، كما تسهر الأم على أبنائها لتحميهم من كل مكروه . . . آه ياأولغا ! اطلبي براهين على ذلك ! أكرر لك ، بأنني على أتم آ

الإستعداد لأن أنسحب من حياتك بصمت ، إذا ما شعرت يوماً بأن سعادتك مع شخص آخر تفوق سعادتك معي ؛ إني مستعد لأن أفديك بنفسي عندما يتطلب الأمر ذلك ! - قال أبلوموف والدموع في عينيه . - لاأحد يطلب ذلك ، فأنا لست بحاجة لما تقول ! لماذا أريد أن تضحي بحياتك ؟ افعل مايلزم . هذه حيل الناس الماكرين ، الذين يقترحون التضحيات غير الضرورية ، التي لايمكن لأحد أن يقبل بها ، يقترحون التضحيات غير الضرورية ، التي لايمكن لأحد أن يقبل بها ، كي يتفادوا فعل ماهو ضروري . إنني على ثقة بأنك لست ماكراً ، لكن . . . قد لا تعرفين مقدار حبي العميق لك ! - تابع أبلوموف . - لقد استحوذت على تفكيري ومشاعري منذ اللحظة التي عرفتك فيها . . . . وها أنا ذا أكرر بأن هدفي الوحيد في الحياة هو أنت . بدونك لاأستطيع العيش ، بدونك سأصبح كالمجنون تماماً !

إنني أتنفس الآن ، وأنظر وأفكر وأشعر من خلالك . عجباً ، كيف تندهشين لأنني كنت أنام وأتهاوى في تلك الايام ، التي قضيتها بعيداً عنك ؟ كنت أشعر بالملل والكابة بسبب غيابك عني ؛ كنت أسير كالآلة ، وأتصرّف دون أن ألاحظ ماكنت أقوم به ، فأنت قوة ومحرك هذه الآلة ، سقال أبلوموف وهو ينتصب جائياً على ركبته ،

كانت عيناه تتلألآن ، كماكان عليه الحال أيام لقاءاتهما في الحديقة ، فقد عاد الكبرياء وقوة الإرادة ينبعثان منهما من جديد .

اني على استعداد لأن أذهب حيث تأمرين ، وأن أفعل ما تشائين . إنني أشعر بالحياة عندما تنظرين إلي وتتحدثين وتغنين . . . .

كانت أولغا تصغي بتأمل صارم الى تلك العواطف الصريحة التي يبديها .

- اسمَعُ باإيليا ، - قالت أولغا ، - إنيّ أثق بحبك وقدرتهِك بالسيطرة على نفسك .

لماذا تخيفي بترددك وقلة حزمك ؟ لماذا توصلني الى درجة الشك ؟ كنت تقول لي بأني هدفك وغايتك ، لكنك تسير نحو هذا الهدف بخجل وبطء ؛ مازالت هناك مسافة طويلة عليك أن تجتازها ؛ يجب أن تصبح أكثر سمواً مني ومقدرة . فأنا أنتظر ذلك منك ! لقد رأيت كيف يحب الناس السعداء ، – أضافت أولغا وهي تطلق تنهيدة ، – فكل شيء يجيش ويغلي عندهم ، وسكينتهم لاتشبه سكينتك ؛ إنهم لايحنون رؤوسهم ، عيونهم مفتوحة دائماً ، لاينامون إلا قليلاً ، أوقاتهم زاخرة بالنشاط والحركة ! أما أنت . . . فلا تبدو بأنك تريد أن تجعل مني المدفاً لك .

أخدت تهز برأسها مبدية علامة الشك .

- أنت ، أنت ! . . . - قال أبلوموف وهو يقبل يديها من جديد ويتململ عند قد ويها . - أنت كل شيء بالنسبة لي ! ياإلهي ، أية سعادة تغمر في ! - قال كما لو أنه في حلم . - كيف تعتقدين ، بأنني يمكن أن أخدعك وأخيب ظنك ! سترين ، وسيرى أندريي أيضاً ، - تابع أبلوموف وعيناه تشعان بريقاً ، - كم سيجعلني حبك أحلق عالياً ! انظري ، انظري إلي : ألست منتعشاً في هذه اللحظة ؟ فلنذهب من

هنا ! هيا ! هيا الاأستطيع أن أبقى لحظة واحدة هنا ، فأنا أشعر بالمضيق والقرف في هذا المكان ! \_ قال أبلوموف وهو يتطلع باشمئزاز حقيقي لل حوله . \_ دعيني أستمتع اليوم بهذا الشعور الرائع . . . آه ، ليت نار الوجد نحرقني غداً ودائماً ، كما تحرقني الآن ! بدونك أخبو وأسقط ! لقد انبعثت الآن من جديد ، لقد انتعشت ، يبدو لي ، أنني . . .

أولغا ، أولغا ! أنت درّة هذا العالم ، أنت أروع امرأة في هذا الكون أنت . . . أنت . . .

وضع وجهه على يدها ثم همد . أما لسانه فقد توقف عن الكلام .

بعدها ، وضع يدها على قلبه كي يوقف اضطرابه ، ثم ألقى عليها نظرة شغوفة ندّية وأصبح بلا حراك .

« رقيق ، رقيق ، رقيق ! » – أسرّت أولغا لنفسها وهي تتنهد ، لكن تنهيدتها هذه كانت تختلف عن تنهيداتها في الحديقة العامة ، ثم استغرقت في تفكير عميق ،

- حان آن ندهب! - قالت أولغا بلطف بعد أن صَبَحَت من تأملها.

صحا أبلوموف فمجأة .

- يالمهي ، أنت هنا ! عندي ؟ - قال أبلوموف ، ثم تغييّرت نظرته الفرحة فأصبحت خجولة مرتبكة وهو يتلفيّت الى كل الجهات . لم تعد كلمات الوجد تنعقد على لسانه .

خطف قبعتها ومعطفها بسرعة ، حتى الله كاد أن يضع المعطف ، بدلاً من القبعة على رأسها من شدة ارتباكه .

ضحكت أولغا .

- لاتقلق بشأني ، - طمأنته أولغا ، - فعمني غادرت البيت ليوم كامل ؛ أما مربيتي وكاتيا فهما الوحيدتان في البيت فقط ، اللتان تعرفان بمغادرتي المنزل .

مدّت إليه يدها مودعة ، ثم عبرت فناء المنزل بهدوء وبشعور من الإعتزاز بالنفس بالعفّة والبراءة ، دون أن تأبه لنباح الكلب ثم استقلت العربة ومضت .

ومن نوافذ شقة صاحبة المنزل أطلّت رؤوس تراقبها ، كما أطلّت أنسيا برأسها عبر سياج الأغصان المجدولة .

وعندما انعطفت العربة في الشارع الآخر ، قدمت أنيسيا وقالت ، بأنها فتشت السوق كله فلم تعثّر على الهليون ، أما زاخار فقد عاد بعد ساعات ثلاث ونام يوماً بكامله .

تمشى أبلوموف في الغرفة طويلاً دون أن يشعر بتعب في ساقيه،أو يسمع وقع خطواته .

ماان تلاشى صرير دواليب العربة على الثلج ، التي كانت تحمل حياته وسعادته ، حتى زال اضطرابه ، واستقام ظهره وصفا ذهنه ، فأصبح وجهه متألقاً مشرقاً كما كان قبل لحظات ، وبدأت عيناه تشعان بريقاً وسعادة ورقة . أحس "بحرارة تسري في جسده ، كما أحس"

بالحيوية والنشاط . عاودته من جديد ، الرغبة ، التي كانت تتملكه سابقاً ، بأن يسافر مع أولغا الى مكان ما بعيد ، الى هناك حيث يتواجد شتولتس ، الى القرية والحقول والأحراش ؛ عاودته الرغبة بأن ينعزل في حجرته وينهمك في العمل ، ويسافر الى مرفأ ريبينسك ، ويقوم بشق الطريق الى هناك ، ويقرأ كل كتاب جديد يكون موضع اهتمام الناس ، ويذهب الى الأوبرا . . .

أجل ، تملكته الرغبة بأن تأتي اليه ، ويذهب إليها ، ومن ثم يذهبان الى دار الأوبرا معا .

مأروع أن يمضي المرء اليوم على هذا النحو! مأجمل أن يستنشق المرء عبق الحياه بوجود أولغا ، ويستمتع بأشعة ضيائها الساحر وقواها المتألقة ، وذهنها المرهف الوقاد ، الثاقب السليم! كان يحس وكأنه يطير كما لو أن أحداً يحمله في الغرفة .

ــ الى الأمام ، الى الأمام ! ــ تقول أولغا ، ــ حَلِقَ عالياً ، عالياً ، عالياً ، عالياً ، عالياً القمل الى تلك القمة ، التي تفقد فيها الرقة والانسجام حق الوجود ؛ لتصل الى تلك القمة التي تبتدىء عندها مملكة الرجل !

كم ترى الحياة بوضوح! كم تقرأ بسهولة ويسر في كتاب الحياة ، فتعرف طريقها بالفطرة ، بالغريزة ، وتدّله على طريقه! يجب أنْ تتّحد حياته وحياتها كما يتّحد نهران ، في حياة واحدة تكون القيادة فيها من نصيبه!

انها تدرك قواه ، وامكاناته ، وتعرف مايستطيع أن يفعل ، وتنتظر

صاغرة سيطرته . كم هي رائعة أولغا ! انها رزينة جريئة بسيطة ، لكنها ثابتة العزم ، طبيعية ، كالحياة ذاتها !

ــ ياله من مكان كريه حقاً ! ــ قال أبلوموف وهو يلتفت حوله الى أركان الغرفة ــ لقد جاء هذا الملاك الراثع الى هذا المستنقع . وَأَنارَهُ وَجوده !

- أخذ ينظر بشغنف الى الكرسي الذي كانت تجلس عليه ، وفجأة لمعت عيناه : فقد شاهد على الأرض بالقرب من الكرسي قفازاً صغيراً .
- وديعة ! فأل ! آه ! . . . - أخذ يئن بلهفة وهو يضع القفاز على شفتيه .

أطلاّت صاحبة البيت برأسها من الباب ، واقترحت عليه أن يلقي نظرة على القماش الكتاني ، ليرى إن كان يرغب بشراء شيء منه .

لكنه شكرها ببرود ، ولم يفكتر بأن ينظر الى مرفقيها ، واعتلر بحجية أنه مشغول جداً . بعد ذلك غاص في ذكريات الصيف مسترجعاً في ذهنه كل التفاصيل ؛ تذكر كل شجرة وغصن ومقعد ، تذكر كل كلمة قيلت ، فوجد ذلك كله أحب على نفسه وأكثر إمتاعاً له من الماضي الدى حدثت فيه هذه التفاصيل المحببة على قلبه .

م يستطع أن يتمالك نفسه من شدة الفرح ، فأخد يغني ويتحدث الى أنيسيا بلطف ، ويمازحها معاتباً بسبب عدم إنجابها حتى الآن ، واعداً إياها بأن عمد طفلها بمجرد أن يولد .

أثار بعض الضوضاء أثناء مداعبته لماشا ، مما اضطر صاحبة البيت

لأن تطرد ماشا الى غرفتها ، كي لا تمنع الساكن عن « العمل » . أمّا بقية اليوم فقد أضافت بعض التصرفات الجنونية . فأولغا كانت مسرورة ؛ غنّت بعذوبة ، وقصدت دار الأوبرا بعد ذلك بصحبة أبلوموف ، أما إيليا إيلييتش فتناول الشاي في منزل أولغا ، حيث جرى أثناء الشاي حديث ودي صادق بينه وبين أولغا وعمتها والبارون ، لدرجة أن أبلوموف شعر تماما ، بأنه اصبح عضوا حقيقيا في هذه الأسرة الصغيرة . كفي العيش وحيداً : فقد أصبح لديه الآن ركن يلجأ اليه بسرور ؛ أصبح بملك الدفء والضياء - ماأروع العيش في ظروف كهذه !

لم ينم في الليل إلا قليلاً: كان يكمل قراءة الكتب ، التي أرسلتها أولغا ، فقد قرأ مجلداً ونصف.

« يجب أن تصل الرسالة من القرية غداً » ، ــ تفكر أبلوموف ، وأصبح قلبه يخفق ، . . ويخفق . . .

## -- A -

في اليوم التالي ، عثر زاخار وهو ير تب الغرفة على قفاز صغير وجده على طاولة الكتابة ، نظر إليه طويلاً ، ثم ضحك ، وأعطاه بعد ذلك لأبلوموف . – لابد أن تكون الآنسة إيلينسكايا قد نسته ، – قالزاخار.

- تباً لك من شيطان ! - انفجر إيليا إيلييتش وهو ينتزع القفاز من يدي زاخار . - أنت تكذب ! وماالذي يجيء بالآنسة إيلينسكايا الى هنا !

لقد جاءت الحيّاطة الى هنا لتقيس قميصاً لي . كيف تجرؤ على ابتكار ماتقول !

- ــ شيطان ؟ أبتكر ؟ الحديث يدور حول ذلك في غرفة صاحبة الشقة . . .
  - ــ ماذا يقال ؟ ــ سأل أبلوموف
  - \_ يقال بأن الآنسة إيلينسكايا كانت هنا مع فتاة . . .
- ـــ ( مذعوراً ) يالِلهي ! ــ كيف عرفوا أن ّ الآنسة إيلينسكايا كانت هنا ؟
  - لا بد أن الثرثرة قد صدرت عنك أو عن أنيسيا . . .
    - أطلّت أنيسيا برأسها فجأة من غرفة الانتظار .
- ز اخار تروفيميتش ، كيف تجرؤ على قول ترّهات كهذه ؟ لاتصّعْمِ إليه ياسيدي ، قالت أنيسيا ، فلا أحد قال شيئاً ، ولا يعرف شيئاً ، إنّى أقسم على ذلك . . .
- -- كفى ، كفى ، كفى ! صاح زاخار بصوت أجش ، مهدّداً أنسيا بحركة من مرفقه بانجاه صدر ها . -- لاتحشري نفسك .

اختفت أنيسيا . هدد أبلو موف بقبضي يديه زاخار ، ثم فتح بسرعة الباب المفضي الى القسم الذي تسكنه صاحبة الشقة . كانت أغافيا ماتفييفنا جالسة على الارض ترتب بعض الملابس القديمة وتفرزها في صندوق قديم ؛ بالقرب منها توجد أكوام من الخرق والفساتين القديمة والأزرار وقصاصات من الفراء .

- -- اسمعي ، -- بدأ أبلوموف الكلام بلطف ، لكن باضطراب ، -- خدمي يثر ثرون ويتفوّهون بترّهات مختلفة ، أستحلفك بالله ألا تصدّقي مايقولونه .
- لم أسمع شيئاً ، قالت صاحبة الشقة .' ماذا يثر ثرون ؟ إنهم يتحدثون عن زيارة البارحة ، تابع أبلوموف ، ويزعمون أن إحدى الآنسات قد جاءت الى هنا . . .
- ـ وما علاقتي بمن يأتي لعند المستأجر ؟ ـ قالت صاحبة الشقة .
- أرجوك ، لاتصدقيهم : إنها لتهمة باطلة تماماً ! لم تحضر الى هنا أية آنسة : فقد قدمت الى هنا خياطة تخيط قميصاً لي . جاءت لتقيسه .
- ــ أين تفصل قمصانك ؟ من يخيطها لك ؟ ــ سألت صاحبة الشقة بحيوية .
  - ــ في المخزن الفرنسي . . .
- أرني كيف تبدو عليك : أعرف فتاتين تجيدا الحياطة ؛ درزة القميص ، التي تقومان بها تعجز عن فعلها أية فرنسية . لقد رأيت كم هي راثعة ومتقنة خياطتهما ، فهما يخيطان للكونت متلينسكي قمصانه : مامن أحد يخيط مثلهما ، أين خياطة قمصانك من خياطتهما .
- ــ حسن ، حسن جداً ، سأتذكر ذلك . كل ماأريده منك هو ألاً تظني بأن الآنسة كانت هنا .
- ماعلاقي بمن يأتي لعند المستأجر ؟ حتى ولو كانت الآنسة . . .

- كلا ، كلا ! نفى أبلوموف . عفوك ، فالآنسة التي يتحدث زاخار عنها ، فارعة القد" ، تتكلم بصوت جهوري ، أما الخياطة هذه ، فتتكلم بصوت رقيق : رنة صوتها رائعة . أرجوك ، لاتظني بأن . . .
- ماعلاقتي بذلك كله ؟ قالت صاحبة الشقة في اللحظة ، التي كان ينصرف فيها أبلوموف لاتنس بأن تقول لي عندما تحتاج لخياطة قميص : أعرف فتاتين تقومان بدرزة لامثيل لها . . . اسم إحداهما اليزابيت نيكولايفنا ، والأخرى ماريا نيكولايفنا .
- حسن ، حسن ، لن أنسى ؛ أرجوك ، لاتظني بأن . . .
   ثم انصرف ، فارتدى ثيابه وبعد ذلك ذهب الى أولغا .

لدى عودته مساءً وجد على الطاولة رسالة من القرية ، أرسلها له جاره المكلف بالإشراف على أموره هناك . اندفع أبلوموف صوب المصباح ، فقرأ الرسالة واستسلم لليأس .

« أرجوك غاية الرجاء بأن تكلف شخصاً آخر غيري بالإشراف على شؤونك ( كتب جاره ) ، لأن الاعمال كثيرة عندي لدرجة أني أصارحك القول بعجزي عن متابعة الإشراف على أملاكك كما ينبغي . من المستحسن أن تأتي الى هنا بنفسك ومن الأفضل أيضاً أن تقيم في أملاكك . عقاراتك جيارة ، لكنها مهملة جداً . قبل كل شيء يتوجب عليك توزيع السخرة وتنظيمها ؛ بدونك يستحيل فعل ذلك : فالفلاحون عليك توزيع السخرة وتنظيمها ؛ بدونك يستحيل فعل ذلك : فالفلاحون عشاش ، تجب مراقبته .

لا يمكن تحديد مقدار دخلك . من المشكوك فيه أن يتجاوز دخلك في ظلّ الفوضى الراهنة أكثر من ثلاثة آلاف روبل، حتى في حال وجودك المقصود هنا طبعاً ، هو دخلك من الحبوب ، أما الأمل المعقود على دخلك ن الربع الإقطاعي فهو ضعيف : فالأمر يتطلب التعامل مع الفلاحين بحزم من أجل جباية الضرائب المستحقة عليهم - الأمر الذي يتطلب ثلاثة أشهر . أسعار الحبوب جيدة ويمكنك أن تحصل على النقود في آذار أونيسان ، اذا أشرفت بنفسك على عملية البيع . في الوقت الراهن لا يوجد قرش واحد . بالنسبة للطريق ، فقد قررنا ، أنا ، وأدونتسف وبيلا فودوف ، بعد أن انتظرناك وقتاً طويلاً جداً ، دون أن يأتي رد منك ، بأن تمر بنيلكي ، الأمر الذي يعني بأن أبلوموفكا ستكون بعيدة عنها. واخيراً أكرر رجائي بأن تشرفنا بالمجيء الى هنا بأسرع ما يمكن : إذ يمكنك خلال ثلاثة أشهر تحديد ماأنت بحاجة إليه في السنة المقبلة .

بالمناسبة ، الآن وقت الإنتخابات : ألا تريد أن ترشح نفسك الى منصب قاض على مستوى المقاطعة ؟ أَسْرِع وقرر ، بيتك سيّ جداً ( أضيف في آخر الرسالة ) . لقد أمرت الحوذي العجوز وامرأتين أخريين بأن يتركا المنزل ويذهبا الى مكان آخر : لأن البقاء فيه ، غاية في الحطورة » .

هنالك ملحق بالرسالة يتضمن كمية المحصول من الحبوب ،

والكميات المخزونة منها والكمية المخصّصة للبيع ، الى آخر ماهنالك من تفصيلات أخرى تتعلق بالمحصول .

« لايوجد قرش واحد ، ثلاثة أشهر ، أن تأتي بنفسك ، أن تنظم أمور الفلاحين ، أن تحدد مقدار الدخل ، أن ترشح نفسك للإنتخابات ، هذه الأمور كلها ، كانت تتجمّع حول أبلوموف كالأشباح . كان وضع أبلوموف يشبه حال من وجد نفسه ليلاً في غابة ، وهو يتخيّل أن في كل غصن وشجرة ، قاطع طريق ووحشاً مفترساً وأحد الأموات .

- إن هذا لمعيب حقاً: لن أستسلم! - أصر أبلوموف ، وهو يحاول التعرّف على هذه الأشباح ، تماماً كما يحاول الجبان أن يتشجّع بالنظر إلى الأشباح عبر جفنين مسدلين مغمضين ، فيشعر بالبرد في قلبه فقط ، وبالضعف في يديه وساقيه ..

ماذا كان يأمل أبلوموف ؟ كان يعتقد بأن الرسالة ستنضمن بالتحديد مقدار الدخل ، الذي سيتلقاه ، أي أكبر كمية ممكنة من النقود ، وانتمل ستة آلاف أو سبعة آلاف ؛ كان يعتقد بأن البيت لايزال جيداً صالحاً لسكناه، حتى يبني آخر جديداً ؛ كان يعتقد بأن معتمده في القرية سيرسل له ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف روبل ، باختصار ، كان أبلوموف يأمل بأن تكون الرسالة زاخرة بالمرح والحب واستجابة الحياة له ، أي كما كان يقرأ في رسائل أولغا تماماً .

لم يعد أبلوموف يتمشى في الغرفة مرحاً ، لم يعد يمازح أنيسيا ، لم يعد

يمني نفسه بأحلام السعادة الواعدة : فقد أصبح لزاماً عليه أن يؤجلً سعادته ثلاثة أشهر أخرى ، لابل أكثر ! فالأشهر الثلاثة لاتكفي إلا لتنظيم شؤونه وتدبير أملاكه ، أما العرس . . .

- يستحيل أن أفكر بالعرس قبل سنة على أقل تقدير ، - قال أبلوموف بهلع ، - أجل ، أجل ، بعد سنة ، لاقبل ! يجب عليه أن يكمل مخطّطه ويقرر الأمور نهائياً مع المهندس المعماري ، وبعدها . . . مُم تنهد . . .

« أستدين ! » – لمعت في ذهنه هذه الفكرة ، لكنه مالبث أن استبعدها .

« كيف يمكن ذلك ! وإذا لم أسدّد في الوقت المحدد ؟ فقد تسير الأمور بشكل سيء ، وعندئد سير فعون دعوى بحقي ، فتتلطخ سمعة أبلوموف التي مازالت حتى الآن ، نظيفة ، مصونة . . . » — اللهم الحفظني من ذلك ! عندئد ، وداعاً أيها الهدوء ، وداعاً أيتها العزة ، . . لا ، لا ! الآخرون يستدينون ، لكنهم لايتوقة فون عن العمل بعد ذلك ، كأن مارداً قد انطلق في داخلهم . فالد ين هو المارد ، هو العفريت الذي لا يتخلص الإنسان منه إلا بالنقود !

يوجد أناس يعيشون حياتهم كلها على حساب الغير ، يأخلون من هنا وهناك ، ولاتهتز لهم شعرة ! كيف يستطيعون النوم بهدوء ، كيف يتناولون طعام الغداء ــ فالمك أمر لايمكن فهمه ! الدَّين نتائجه مضنية ، عمل دائم قاس ، أو فضيحة .

مأذًا يعني تنظيم قريتي ؟ أليس ذلك هو الواجب المرهق ، الذي لا لا يرحم ؟ أجل ، إنّ مايعنيه ذلك ، هو أن أنفق الأموال كل عام ، دون أن يتبقيى منها شيء لمواجهة أعباء الحياة .

لقد ابتعدت السعادة سنة أخرى ! بدأ أبلوموف يئن بألم ، ثم سقط على السرير ، لكنه مالبث أن ثاب الى رشده فجأة ثم نهض . لكن ماذا قالت أولغا ؟ ألم تناده كرجل ، ألم تبد ثقتها بقواه. انها تنتظر منهأن يسير الى الأمام ويحلم عالياً ليصل الى تلك القمة المرتفعة ، فيمد لها يده ويقودها ويدلما على الطريق !

أجل ، أجل ! لكن من أي شيء يبدأ ؟

أخد يفكر ويفكر ، ثم ضرب جبينه فجأة ودخل الى القسم ، الذي تسكنه صاحبة الشقة .

- هل أخوك في البيت ! سأل أبلو،وف صاحبة البيت . - نعم ، لكنه نائم .
- أرجوك أن تبلغيه ليأتي إلي غداً ، فأنا بحاجة لأن أراه .

## - 1. -

دخل أخوها الى الحجرة بأسلوبه المعهود ذاته ، وجلس على الكرسي بحلو ، ثم أخفى يديه في كمنه ، وراح ينتظر ماسيقوله إيليا إيلييتش .

— استلمت رسالة مشؤومة من القرية ، رداً على وثيقة التوكيل ، التي أرسلتها الا تذكر ؟ — قال أبلوموف . — تفضل واقرأها . بدأ إيفان ماتفييتش يتصفح بعينيه سطور الرسالة ، التي كانت تهتز بدأ إيفان ماتفييتش يتصفح بعينيه سطور الرسالة ، التي كانت تهتز

بين أصابعه . وبعد أن أنهى قراءتها ، وضعها على الطاولة ثم أخفى يديه خلف ظهره .

- ــ ماذا تقترح علي أن أفعل .
- ينصحونك بالسفر الى هناك ، قال إيفان ماتفييتش . المسألة ليست صعبة :
  - المسافة ألف ومئتا فرسخاً ، فبامكانك أن تسافر .
- لقد أقلعت عن السفر كلياً ؛ لم أعد معتاداً عليه ، خاصّة في فصل الشتاء . أعترف ، بأن الأمر في غاية الصعوبة فليست لديّ رغبة بالسفر . . . زد على ذلك ، أنني سأشعر بالضمجر كثيراً هناك لوحدي .
- كم عدد الفلاحين ، الذين تتقاضى منهم الريع الإقطاعي ؟ سأل إيفان ماتفييتش .
  - لاأعرف : لأنني لم أتواجد في القرية منذ زمن بعيد .
- يجب أن تعرف ياسيدي : كيفيمكن تدبير الأمور بدون . معرفة ذلك ؟ فهذا ضروري من أجل أن تعرف مقدار دخلك .
- أجل ، يجب ذلك ، -ردد أبلوموف ، وجاري يتحدث عن ذلك أيضاً في رسالته .
  - ماهو مقدار الربع حسب تقديرك ؟
- الريع على ماأعتقد . . . كنت أحتفظ بجدول ، أعد"ه شتولتس ،
   لكين من الصعب العثور عليه : فلا بد" أن يكون زاخار قد دسة في مكان إلى الصعب العثور عليه :

- ما ــ سأطلعك عليه فيما بعد . . . كنت أتقاضى حسب اعتقادي ، ثلاثين روبلاً عن كل نفس .
- كيف هي أحوال الفلاحين عندك ؟ كيف يعيشون ؟ سأل إيفان ماتفييتش . هل هم اغنياء أم معدمون فقراء ؟ كيف هو نظام السخرة عندك ؟
- اسمع ، قال أبلوموف وهو يقترب منه ، ثم أمسك بجانبي سترته الرسمية كعلامة على الثقة به . نهض إيفان ماتفييتش بسرعة ورشاقة ، لكن أبلوموف أجلسه من جديد .
- اسمتع ، كرّر أبلوموف بصوت يكاد يشبه الهمس وهو يتوة ف بين الكلمات ، أنا لاأعرف ماذا تعني السخرة ولا العمل الزراعي ، لاأعرف من هو الفلاح الفقير ، ولا الغني ، لاأعرف ثمن الشعير ولا الشوفان ، لاأعرف في أي شهر يزرعون ، ولافي أي شهر يحصدون ، ولامتى يبيعون المحصول ؛ لاأعرف هل أنا فقير أم غني ؛ هل سأصبح بعد عام موسراً أم مُعدَماً باختصار أنا لاأعرف شيئاً ! -

ختم أبلوموف كلامه بكتابة ، ثم أفلت جانبي سترة إيفان ماتفييتش الرسمية وابتعد عنه ، – وبالتالي ، فعليك أن تنصحني وتتحدث إلي كما تتحدث إلى طفل . . . .

- يجب أن تتعرّف ياسيدي : فبدون ذلك يستحيل تدبير أي شيء قال إيفان ماتفييتش وهو يبتسم ابتسامة إذعان وخضوع ، ثم نهض ووضع إحدى يديه خلف ظهره ، بينما دس اليد الاخرى في عبّه . - يجب أن الم

يعرف الإقطاعي أملاكه ، وكيفية إدارتها والتعامل معها . . . ـ قال واعظاً .

- لكنني لاأعرف ، علّمني اذا كنت تستطيع .
- لم أمارس •ن قبل مثل هذه الأمور فيجب أن أتبادل المشورة مع •ن لهم خبرة في هذا المجال .
- هاهم يكتبون لك في الرسالة ، تابع إيفان ماتفييتش مشيراً باصبعه الوسطى ، والظفر الى الاسفل ، الى صفحة الرسالة ، كي ترشيح نفسك الى الإنتخابات : إنه لعمل عظيم ! إذ يمكنك عندئذ أن تعيش هناك وتخدم في محكمة المقاطعة وتتعرف في تلك الأثناء على أملاكك.
- أنا لاأعرف ماذا تعني محكمة المقاطعة ، ولا طبيعة العمل فيها ولا أسلوبه ! قال أبلو،وف بصورة ، عبّرة ، ليكن ْ بصوت خافت أيضاً ، وهو يقترب من إيفان ماتفييتش ، حتى أصبّح أمامه .
- ستتعوّد ياسيدي . هاأنت قد خدمت هنا في إحدى الإدارات : العمل متشابه في كل مكان ، الاختلاف بسيط في الشكل فقط . فالإرشادات والعلاقات والبروتوكولات موجودة في كل مكان. يمكنك أن تصبح موظفاً مرموقاً ، كل ماتفعله هو التوقيع فقط . فما دمت تعرف كيف يجري العمل في الإدارات ف . . .
- أنا لاأعرف كيف يجري العمل في الإدارات قال أبلوموف برتاية .
- ألقى إيفان ماتفييتش نظرة مضاعفة على أبلوموف ثم صمت .

- \_ لابد أن تكون قد قرأت كل الكتب ياسيدي ؟ \_ لاحظ إيفان ماتفييتش وهو يبتسم ابتسامة الإذعان تلك با
- الكتب ! اعترض أبلوموف بمرارة ثم توقف عن الكلام ، لم يملك الحرأة الكافية لمتابعة كلامه ، إذ أنه وجد من غير الملائم أن يعرّي نفسه حيى الأعماق أمام موظف كايفان ماتفييتش . « والكتب لا أعرفها أيضاً » ، - تحركت الفكرة في أعماقه ، لكنه لم ينطقها بلسانه بل عبر" عنها بتنهيدة كثيبة .
- . لكن يجب أن تمارس عملاً ما ؛ ... أضاف إيفان ماتفييتش باستكانة وكأنه قد قرأ مادار في ذهن أبلوموف منأفكار تتعلق بالكتب إذ يستحيل أن ....
- محكن باإيفان ماتفييتش : فأمامك مثال حي أنا ! من أنا ؟ من أكون ؟ – هذه أسئلة يجب أن توجهها لزاخار ، لكنه سيجيبك : « انه السيد النبيل ! » أجل ، فأنا سيد نبيل ، لاأعرف أن أفعل شيئاً ! ساعد ْني إن ْ كنت تستطيع ، وسأعطيك لقاء عملك ماتريد .

بدأ أبلوموف يتمشى في الغرفة ، بينما ظل إيفان ماتفييتش متسمرًا مكانه ، لكنه كان يستدير في كل مرة باتجاه الزاوية ، التي كان يقترب منها أبلوموف . ظل الإثنان صامتين بعض الوقت .

- أين تعلمت ؟ - سأل أبلوموف وهو يتوقف أمامه من جديد ، - دخلت المدرسة الثانوية ، لكن والدي أخرجني من الصف السادس ، وأرسلني للعمل في إحدى الإدارات ، لم أتعلم إلا القليل ! ابلوموف ج ۲ - م (۱۰)

تعلمت القراءة والكتابة والقواحد والحساب ، ثم توقفت ، لقد تكيفت مع العمل وإن كنت لاأزال أعاني بعض المشقة . أما عملك ياسيدي فمختلف ـ فأنت تلقيت علوماً حقيقية .

- أجل ، أكد أبلوموف متأوها ، - صحيح أني تعلمت الجبر العالي والإقتصاد السياسي والقانون ، لكنني لم أتكيّف مع العمل . فكما ترى لم يفدني علم الجبر بشيء ، فأنا لاأعرف مقدار دخلي . ذهبت الى القرية ، سمعت وشاهدت ما يجري عندنا في البيت وفي أملاكنا ، وما حولنا - لكنني لم أجد أية علاقة بين ذلك ، وبين القانون ، الذي تعلمت . سافرت الى هنا وأنا أفترض ، بأن الإقتصاد السياسي سيفيدني بطريقة من الطرق . . . لكنه قيل لي ، بأن العلوم التي تلقيتها ستفيدني مع مرور الزمن ، أي عندما أصبح على عتبة الشيخوخة ، فكل ما أنا بحاجة إليه الآن ، هو أن أحصل على الرتب والترقيات . ومن أجل ذلك يلزمني علم واحد فقط - هو نسخ الوثائق ومذكرات التبليغ . لكنني لم أتكيف مع هذا العمل واكتفيت بأن أكون مجرد نبيل ، لا أكثر ، أما أنت فتكيفت مع العمل : هيا ؛ قل لي : ماالعمل ؟

وقف أبلوموف أمامه ، وهو ينتظر ماسيقوله إيفان ماتفييتش \_\_ عكن أن نكلف إنساناً خبيراً بهذه الامور ، \_ قال إيفان ماتفييتش .

ــ أين سنحصل على مثل هذا الإنسان ؟ .

ــ بوجد لديّ زميل في العمل ، اسمه إيساي فوميتش زاتيرني :

صحيح أنه يتلعثم في الكلام قليلاً ، لكنه شخص عملي خبير بهذه الأمور . ظلّ ثلاث سنوات يدير أملاكاً واسعة ، لكن الإقطاعي صرفه من العمل لسبب واحد فقط ، هو تلعثمه في الكلام . إنّه يعمل في إدارتنا منذ زمن طويل .

- \_ هل يمكن الإعتماد عليه ؟
- ـــ إنه إنسان طيب ، نظيف القلب ، فلا تقلق من ناحيته ! سينظم الأمور وسيجد الحلول المناسبة . إنني أثق به كثيراً ، فهو يعمل عندنا منذ اثنى عشر عاماً .
  - ـ كيف يمكنه السفر مادام موظفاً ؟
- يستطيع أن يأخذ إجازة لمدة أربعة أشهر . عندما تتخذ قراراً بشأنه ، سأجيء به الى هنا فوراً ، فهو لن يذهب الى القرية مجاناً بالطبع . طبعاً لا ، أكد أبلوموف .
- ي يمكنك أن تحدّد له ياسيدي مبلغاً معيناً يكفيه لمعيشته خلال الفرة ، التي سيمضيها في القرية ؛ وبانتهاء العمل تمنحه مكافأة يجري الإتفاق بشأنها مسبقاً . سأقنعه بالذهاب !
- ــ أنا شاكر لك جداً: فقد أعفيتني من مشاغل وهموم كثيرة ، ــ قال أبلوموف وهو يمد يده الى إيفان ماتفييتش . ــ ماهو اسمه ؟
- -- إيساي فوميتش زاتيرتي ، كرّر إيفان ماتفييتش ، وهو يمسح بسرعة يده بطرف كمه الآخر ، ثم صافح أبلوموف وأخفى يده بعد ذلك في كمه فوراً . سأتحدّث غداً إليه ، وسأجيء به الى هنا .

- أدعوكما لتناول الغداء ، فسيكون لدينا متسع للحديث . - أشكرك جدآ ، جدآ !

قال أبلوموف وهو يرافق إيفان ماتفيتيش الى الباب .

## - 1. -

مساء نفس اليوم ، كان إيفان ماتفييتش وتارانتييف يجلسان معاً في إحدى غرف الطابق العلوي من المنزل ، ذي الطابقين ، الذي كان يسكن فيه أبلوموف ، والذي يطل جانب منه على الشارع ، بينما يطل الجانب الآخر على النهر .

كان هذا البيت قد تحوّل الى حانة يقف أمام ابوابها دائماً ثلاث أو أربع عربات فارغة ، يجلس سائقوها في الطابق السفلي وأطباق الطعام في أيديهم . أما الطابق العلوي فكان مخصصاً « لسادة » ناحية فيبورغ .

أمام إيفان ماتفييتش وثارانتييف ، كان يوجد شاي وزجاجة من الروم .

۔ إنه مشروب جامایكي صرف ، ۔ قال إيفان ماتفييتش وهو يصّب لنفسه بيد مرتجفة كأساً من الروم ، ۔ لاتبــد منه قطرة واحدة ،

- اعْتَسَرِفْ ، بأنها مناسبة تستحق أن يحتفل المرء بها ، - قال تارانتييف ، - فلن تعثر على مستأجر يدرُّ عليك نفعاً مثله .

ب هذا صحيح حقاً ، ب قال إيفان ماتفييتش . ب وإذا ماتمت قضيتنا وسافر زاتيرتي الى القرية ب فسأعطيك بقشيشاً !

- لكنك بخيل ياايفان ماتفييتش : فمعك تنبغي المساومه ، قال تارانتييف ، فخمسون روبلاً لاتكفي مقابل تأمين مستأجر كهذا ! يجب أن تكون معي كريماً ، فأنا الذي أتيت به إليك .
- أخاف أن ينتقل من عندنا ، لاحظ إيفان ماتفييتش .
- آه منك : كيف تقول ذلك أيها العارف ! الى أين سينتقل ٢ فهو الآن لن ينتقل حتى ولو طردته .
  - ــ والعرس ؟ يقولون انه سيتزوج .
    - بدأ تار انتييف يقهقه .
- يتزوج! لا ، لن يتزوج ، أثراهن على ذلك ؟ قال تارانتييف معترضاً ، زاخار يساعده حتى في النوم ، فكيف له أن يتزوج! حتى الآن ، كنت أنا الذي يساعده ويحسن عليه : فلولاي ياأخ إيفان ، لكان قد مات جوعاً ، أو لدخل السجن .
- فأنا الذي يصرّف أعماله ويدّبر شؤونه ! إنه لايفقه شيئًا. . .
- حقاً إنه لايفقه شيئاً : فهو يقول بأنه لايعرف أي عمل يقومون به في محكمة المقاطعة ، وكذلك في أية دائرة رسمية ؛ إنه لايعرف من هم فلاحوه وكيف أوضاعهم . أي إنسان هذا ! لقد استبد بي الضحك بسبب جهله . . . .
- والعقد ، العقد الذي أبرمه ؟ قال تارانتييف متباهياً . إنك لماهر حقاً ، في كتابة الوثائق والعقود ياأخ إيفان ماتفييتش ، أقسم أنك غاية في المهارة ! وأنا كنت حاذقاً أيضاً ، لكنني لم أعد كذلك . فعلاً

لم. أعد كذلك ! ماانأجلس ، حتى تطرف عيناي فتذرفان دموعاً . لقد يشت ! كما أن هناك مشاغلي الأخرى ، التي منعتني عن متابعة ذلك أيضاً .

- أجل ، فنحن سنعيش ياصديقي ، مادام البلهاء ، الذين يوقعون على الوثائق دون أن يكلقوا أنفسهم عناء قراءتها ، لم ينقرضوا بعد في روسيا . لكن ما إن يزولوا حتى تسوء أحوال أمثالنا ! ماهو المبلغ الذي جمعته خلال خمسة وعشرين عاماً من الحدمة الوظيفية ؟ ماجمعته من مال يُحدكنني أن أعيش في ناحية فيبورغ حياة "في الحدود الدنيا ! أما أن أشتري شقة في شارع ليتيني ، وسجاجيد ، وأتزوج بامرأة غنية ، وأرزق بأطفال فلدلك ضرب من المستحيل ! فسحنتي لاتليق لذلك ، وأصابعي شديدة الحمرة كما ترى . يأتي أحدهم ويقول : لماذا تشرب الفودكا ... وهل يمكن أن أمتنع عن شربها ؟ يقولون ان حياتي أسوأ من حياة الحدم : فالحادم الآن ينتعل حذاء "أفضل من حذاتي ، ويبد ل قميصه يومياً .. أما تربية أولئك الذين يسكنون في شارع ليتيني فمختلفة : فهم متصنعون ، يقرأون ويتحدثون بالفرنسية .
  - لكنهم لايفقهون شيئاً ، قال تارانتييف مقاطعاً .
- كلا ، ياأخي ، انهم يفقهون : لكنهم يسيئون إلينا ، ، ، أجل ، يسيئون !
  - لكن توقيع العقد قد تم ! قال تارانتييف .
- أجل ، انه لعمل رائع بالنسبة لنا ، فانشرب نخب نجاحنا !

سيذهب زاتيرتي الى ابلوموفكا ، فيستفيد بعض الشيء كما نستفيد نحن بدورنا أيضاً .

- أجل ، فلنشرب نخب نجاحنا ! قال تارانتييف .
- ــ لكن ماأخشاه فقط هو العرس ! ــ قال إيفان ماتفييتش .
  - لاتخش ذلك . تذكر ماأقوله .
- سنت أن أقول لك ، بأنه يحملق بأخي . . . ـ أضاف إيفان ماتفييتش بصوت هامس .
  - ماذا تقول ؟ قال تارانتييف بدهشة .
- أقسم ، ان ماأقوله صحيح . لكن لاتقل ذلك لأحد !
- لم يكن يخطر ذلك ببالي قط ، حتى ولا في الحلم ! قال تارانتييف بعد أن تمالك نفسه بعض الشيء . وأختك ، ماذا تقول ؟
  - ــ ماذا تقول ؟ إنك تدرفها .
  - ضرب تارانتييف بقبضته على الطاولة .
- ألاتعرف بأن تستغل الأمور لمصلحتها ؟ يالها من بقرة ، بقرة حقيقية . امرأة أخرى مكانها كانت ستستغل ذلك لمصلحتها حتماً الى أبعد حد !

## - 11 -

« أربعة أشهر ! أربعة أشهر أخرى من القسر واللقاءات السرية ، والنظرات والابتسامات المريبة ! -- كان أبلوموف يفكر وهو يصعد درج منزل آل إيلينسكايا . -- ياإلهي ! متى سينتهي ذلك كله ؟ أولغا ستستعجلني

وتقول : اليوم ، غداً . فهي كثيرة الإلحاح ، ثابتة العزم ! يصعب إقناعها . . . » .

كاد أبلوموف أن يصل الى غرفة أولغا ، دون أن يصادف أحداً . كانت أولغا جالسة في غرفة استقبالها الصغيرة ، الكائنة أمام غرفة نومها ، وهي مستغرقة في قراءة أحد الكتب .

ظهر أمامها فجأة ، لدرجة أنها ارتعشت ؛ مدّت اليه بعد ذلك يدها بابتسامة ولطف ، لكن عينيها كانتا تبدوان وكأنهما تتابعان قراءة الكتاب فقد كانت تنظر بشرود .

ـ هل أنت لوحدك ؟ ـ سأل أبلوموف .

- أجل: فعمتي ذهبت الى تسارسكوي سيلو. و دعتني لأذهب معها . سنتناول الغداء لوحدنا تقريباً : ستأتي ماريا سيميونوفنا فقط . فلولاها لتعدر علي استقبالك . لن تستطيع أن تتحدث اليوم بصراحة . كم سيكون ذلك مضمجراً ! لكنك غداً بالمقابل - . . . . . - أضافت أولغا وابتسمت . - كيف كنت ستنظر للأمر ، لو أنني ذهبت اليوم الى تسارسكوي سيلو ؟ - سألت مازحة .

ظل أبلوموف صامتاً ،

- هل أنت مهموم ؟ تابعت أولغا .
- استلمت رسالة بن القرية ، قال أبلوموف برتابة . .
  - ـــ أين هي الرسالة ؟ معك ؟
    - ــ ناولها الرسالة .

- إنني لاأفهم شيئاً، فالحط غير مقروء بتاتاً ، ـ قالت أولغا وهي تنظر الى الرسالة .

أخذ أبلوموف الرسالة منها وبدأ يقرأ بصوت مسموع . استغرقت أولغا فى التفكير .

ماالعمل الآن ؟ -- سألت أولغا .

. -- استشرت اليوم أخ صاحبة الشقة . فاقترح علي وكيلاً اسمه إيساي فوميتش زاتيرتي : سأكلفه بإنجاز ذلك كله . . .

- تكبّلتف شخصاً غريباً لاتعرفه ! - اعترضت أولغا بدهشة - . كيف يمكن ذلك ! شخص غريب يجمع لك النقود من الفلاحين ، وينظم شؤونهم ، ويشرف على بيع المحصول . . .

- يقول بأنه إنسان طيب ، نظيف اليد ، يعمل معه مند إثني عشر عاماً . . . لكنه يتلعمُ بالكلام قليلاً .

وأخ صاحبة الشقة هذا ، مارأيك به ؟ هل تعرفه ؟

کلا ، يبدو إنه شخص إيجابي ، عملي" ، زد على ذلك أنني
 أعيش عنده في البيت : فسيخجل من خداعي !

ِ كَانْتُ أُولُغًا تَجُلُسُ صَامَتَةً وَهِي تَخْفُضُ بَصِرِهَا .

- وإلا فانني سأضطر لأن أسافر بنفسي ، - قال أبلو وف ، - فأنا أعترف بأنني لاأريد ذلك . فقد أقلعت عن السفر منذ زمن بعيد ، خاصة في الشتاء . . . .

حتى إنني لم أسافر أبداً في يوم من الأيام .

كانت أولغا تنظر الى الأسفل وهي تحرَّك رأس حذائها .

\_ وحتى لو سافرت ، \_ تابع أبلوموف ، \_ فلن أحصل على أية نتيجة :

فسيخدعني الفلاحون ، وسيقول وكيلي مايشاء ، ـ وأنا يجب أن أصد قه ، لأنني لاأعرف شيئاً في هذه الامور ، وسيعطيني من النقود كما يخطر في باله . آه ، لو كان أندريي هنا : لتدبر كل شيء ! ـ أضاف أبلوموف بأسى .

ابتسمت أولغا ابتسامة فيها الكثير من المرارة ، أي أن شفتيها ابتسمتا دون أن يبتسم قلبها : فقد كان مليئاً بالمرارة والأسى . بدأت تنظر عبر النافذة وتراقب بعين نصف مغمضة كل عربة كانت تمر .

- بالمناسبة ، كان الوكيل المقترح يدير أملاكاً كبيرة ، - تابع أبلوموف ، لكن الإقطاعي طرده لسبب واحد فقط ، لأنه كان يتلعثم في الكلام .

سأعطيه وثيقة التوكيل ، والمخططات ؛ أما هو فيتولى شراء المواد اللازمة لبناء البيت ، ويقوم بتحصيل الأموال المترتبة على الفلاحين ، وببيع المحصول ، ويجلب النقود ، وعندئذ . . . سأكون في غاية السعادة ياعزيزتي أولغا ، – قال أبلوموف وهو يقبل يدها – . فأنا لا أستطيع أن أذهب الى القرية وأتركك ! فلن أتحمل فراقك ؛ أن أذهب الى القرية لوحدي ، ضرب من المستحيل ! لكن يجب أن نكون الآن في غاية الحنو .

نظرت إليه بعينين واسعتين وهي تنتظر ماسيقوله .

- أجل ، - بدأ أبلوموف يتكلم ببطء ، وهو يكاد أن يتعلم ، - يجب أن تكون لقاءاتنا نادرة ؛ البارحة كانوا يتحدثون عن لقائنا الأخير . . . وأنا لاأريد ذلك . . .

فعندما سينهي الوكيل المقترح بناء المنزل ، وينظم شؤون القرية ويجلب النقود . . . وهذا كله لابد أنه سينتهي في سنة ما قادمة . . . . سيتوح د شملنا ، ونقول لعمتك كل شيء ، و . . . و . . . و . . . .

نظر الى أولغا: فرآها فاقدة الوعي . رأسها ماثل الى الجانب ، وشفتاها الزرقاوان المنفرجتان قليلاً ، تكشفان عن أسنانها . لم يلاحظ أبلوموف ، في غمرة الفرح وفرط الأحلام ، كيف امتقعت أولغا ولم تعد تسمع تتمة عبارته وهو يقول : « عندما تنتظم الأمور ، ويتدبر و كيل القرية المقترح كل شيء » .

- أولغا ! . . . ياإلهي ، لقد غشي عليها ! قال أبلوموف ، ثم رن " الجرس .
- لقد أغمي عليها ، قال أبلوموف مخاطباً كاتيا ، التي كانت تسرع راكضة . . . والكحول النقي المنشط .
- يا إلهي ! كانت الصباح كله فرحة سعيدة ... ماذا جرى لها ؟ همست كاتيا وهي تجلب من على طاولة عمتها الكحول النقي المنشط وكأساً
   من الماء .

صحت أولغا من غيبوبتها ، ونهضت بمساعدة من كاتيا وأبلوموف من على كرسيها ومضت وهي تترنح الى غرفة نومها .

- سيمر ذلك كله بسلام ، - قالت أولغا بصوت خافت ضعيف ، فما حدث ، لم يكن إلا نتيجة تعب الأعصاب ، فلم أنم البارحة جيداً . كاتيا ، أغلقي الباب ، أما أنت ، فأرجو أن تنتظرني : سأستريح قليلاً ثم أخرج بعد ذلك .

بقي أبلوموف وحيداً ، ينصت الى الباب ، وينظر عبر شق القفل ، لكنه لم ير ويسمع شيئاً .

بعد نصف ساعة ، سار في الممشى حتى وصل غرفة الحادمات وسأل كاتيا : «كيف حال الآنسة » ؟ .

لابأس ، – قالت كائيا ، – استلقت وطلبت مني أن أخرج ؛
 دخلت بعد ذلك ، فوجدتها جالسة على الكرسي .

ذهب أبلوموف من جديد الى غرفة الاستقبال ، ونظر عبر شق الباب ، لكنه لم ير أو يسمع شيئاً . أخذ يقرع الباب باصبعه برفق ، لكنه لم يسمع جواباً .

جلس واستغرق في التفكير. كم غير أفكاره في هذهالساعةوالنصف، وكم من قرارات جديدة توصل إليها. ثم استقر رأيه أخيراً على قرار، يقضي بأن يذهب الى القرية بنفسه مع وكيله المقترح، بعد أن يكون قد نال موافقة عمة أولغا على الحطوبة قبيل سفره، وبعد أن يكلف إيفان

غير اسيمو فيتش بالبحث عن شقة ، حتى أنه قرّر أن يستدين نقوداً . . . من أجل العرس .

يمكن تسديد الدين هذا من ثمن المحصول . لكن ، لماذا اكتأب فجأة؟ آه ، يالهي ، كيف تتغير الأمور بلحظة واحدة ! وهناك في القرية ، سيتمكن بمساعدة وكيله المقترح من جباية الأموال من الفلاحين ؛ وأخيرا سيتلقى رسالة من شتولتس الذي سيرسل له أيضا مبلغاً من المال ثم يأتي بعد ذلك وينظم له أبلوموفكا ، ويشق الطرق في كل مكان ، ويبني الجسور والمدارس . . . ثم يذهب الى هنا بصحبة أولغا ! . . . .

ياإلهي ! تلك هي السعادة ! . . . كيف لم يخطر ذلك كله بباله ! أحس فجأة بالسرور والإرتياح ؛ أخذ يتنقل من زاوية لأخرى . حتى أنه فرقع أصابعه فرحاً ، وكاد أن يصرخ من فرط السعادة ، واقترب من باب غرفة أولغا وفاداها بصوت خافت ، لكن بهيج : \_ أولغا ، أولغا ! لن تتوقعي مطلقاً ، ما سأقوله لك ! \_ قال أبلوموف وهو يلصق وجهه بالباب . حتى أنه قرر أن يبقى اليوم عندها ، وينتظر عمتها . « سنخبرها اليوم بكل شيء وسأذهب من هنا بعد أن أكون قد أصبحت عريساً » .

انفتح الباب بهدوء ، وظهرت أولغا : نظر إليها فخارت عزيمته فجأة ؛ غار فرحه كما يغور الماء : فقد بدت أولغا وكأنها قد تقد مت في السن قليلاً . كانت شاحبة ، لكن عينيها تبرقان ؛ وفي شفتيها المُطبَقَتَيَن ، وفي كل قسمة وملمح من ملامح وجهها كانت تكمن

حياة داخلية متوترة ، لكنها مقيدة قسراً بهدوء وسكون متصنّعين . قرأ في عينيها قراراً لم يعرف كنهه بعد ، لكن قلبه كان يخفق بطريقة لم يعهدها من قبل أبداً . فهو لم يعش طبلة حياته كلها لحظات

— اسمعي ياأولغا ، لاتنظري إلي جهذه الطريقة : فأنا خائمف ! — قال أبلوموف . — لقد غيرت رأبي : يجب أن أتصرّف بطريقة مغايرة تماماً لما قلت . . . . — تابع بعد ذلك ، وهو يخفض تدريجياً نبرة صوته ، ويتوقق عاولا أن يقف بدقة على حقيقة الفكرة الجديدة ، التي تلتمع في عينيها وشفتيها وحاجبيها الناطقين ، — يجب أن أسافر بنفسي الى القرية مع وكيلي المقترح . . . كي أقوم هناك . . . . — أكمل أبلوموف بصوت لايكاد يسمع .

ظلت أولغا صامتة وهي تنظر إليه بامعان ، كما لو أنها تنظر الى شبح .

كان يخمس بارتباك الحكم الذي ينتظره ، فأخذ قبعته لكنه تباطأ في السؤال : كان يخشى أن يسمع القرار الحاسم ، غير القابل للإستثناف . بيد أنه تغلب على نفسه في نهاية المطاف .

مل فهمت ؟ . . . سألها أبلوموف بصوت متهدّج .

أحنت رأسها بهدوء ووداعة ، مبدية علامة الموافقة . ومع أنه قد خمّن فكرتها من قبل ، إلا أنه ظلّ واقفاً أمامها وقد أصبح وجهه ممتقعاً . كانت فاترة الهمة بعض الشيء ، لكنها بدت هادئة ، جامدة

كتمثال من حجر . كان ذلك نوعاً من الهدوء غير العادي ، الذي يسيطر على المرء عندما تمنحه فجأة ، فكرة مركزة أو شعور بالهزيمة ، كل القوة ليتمالك نفسه ، لكن للحظة واحدة فقط .

كانت تشبه الجريح ، الذي يضع يده على جرحه ، كي يكمل قول ماهو ضروري ، ثم يموت بعدها .

- ــ إنك تكرهينني ، أليس كذلك ؟ ــ سأل أبلوموف .
  - Uil ?
  - ـ بسبب كل ما فعلته بك . . .
    - \_ وماذا فعلت ؟
    - \_ أحببتك : وهذا إهانة لك !
  - ابتسمت أولغا بشيء من الشفقة .
- \_ لانك أخطأت . . . ـ قال أبلوموف وهو ينكس راسه ، ـ لكنك ربما تغفرين لي ذنبي ، عندما تتذكرين بأنني قد حدّرتك وقلت لك ، بأنك ستخجلين من ذلك وتندمين . . .
- \_ لست نادمة . فأنا متألمة ، متألمة جداً . . . ـ قالت أولغا ، ثم توقفت كي تلتقط أنفاسها .
- \_ حالتي أسوأ ، \_ أجاب أبلوموف ، \_ لكنني أستحق ذلك : أما أنت فلماذا تتعذبين ؟
- إنه الكبرياء ، قالت أولغا ، فلقد علقت الآمال كثيراً على قواي تلك هي خطيئتي ، لا تلك التي ذكرت أنت . لم أكن أحلم

بذلك بسبب حداثة سئي أو جمالي : كنت أعتقد بأنني أستطيع أن أبعث الحياة فيك ، فتعيش من أجلي ، لكنك مت منذ زمن بعيد ، لم أكن أتوقع بأنني على خطأ .

بل كنت أعلق الآمال وأنتظر صحوتك . . . وهاهي النتيجة ! . . . أكملت اولغا بصعوبة وهي تتأوه .

صمتت ثم جلست بعد ذلك .

- لاأستطيع أن أقف : فساقاي ترتجفان . مافعلته كان يمكن أن يبعث الحياة في الحجر ، - تابعت أولغا بصوت متعب فاتر . - لن أفعل بعد الآن شيئاً ، ولن أخطو خطوة واحدة في هذا الاتجاه ، حتى أنتي لن أذهب الى حديقة ليتيني : فذلك كله بلا جدوى - لأنك ميت ! ألست موافقاً باإيليا ؟ - أضافت بعد ذلك وصمتت - . هل ستلومني يوماً لأنني قد تركتك بدافع من كبريائي ؟

هز برأسه مجيباً بالنفي .

ـــ ألست مقتنعاً بأنه لم يبق لدينا أي أمل ، أو أي شيء يمكن أن ُ نفعله ؟

\_ أجل ، \_ قال أبلوموف ، \_ تلك هي الحقيقة . . . لكن ، ربما . . . \_ أضاف بعد ذلك بترد"د ، \_ بعد سنة . . . \_ كانت تنقصه العزيمة لأن وجه الضربة القاضية الى سعادته .

ـــ هُل تعتَفُد حقاً بأنك ستستطيع خلال عام أن تنظّم حياتك وأمورك ؟ ــ سألت أولغا .

- تُفكّرُ ! تأوّه واستغرق في التفكير وهو يصارع نفسه. قرأت أولغا هذا الصراع على وجهه .
- اسماع ، قالت أولغا ، كنت أنظر منذ قليل الى صورة أمي فمنحتني القوة وراحة الضمير .

تذكر باإيليا ، بأننا لسنا أطفالا مزح : المسألة تتعلق بحياتنا كلها! سل نفسك بصراحة وقل ، وأنا سأصدقك ، لاني أعرفك : هل ستصبح كما أنا راغبة بأن تكون ؟ إنك تعرفني وبالتالي فانك تدرك جيداً ماأريد أن أقول . فاذا قلت بجرأة وتبصر نعم — فاني سأتراجع عن قراري : وهاهي يدي أمد ها لك لنذهب حيث تشاء ، الى الخارج ، الى القوية ، وحتى الى ناحية فيبورغ !

ظل" أبلوموف صامتاً .

- -- ليثلث تعرفين كم أحبك . . .
- ماأنتظره ليس تأكيدات في الحب ؛ أنتظر جواباً مختصراً ، ــ
   قاطعته أولغا بلهجة جافة تقريباً .
  - لاتعادبيني ياأولغا ! -- توسال أبلوموف بكابة .
    - ماذا تقول ياإيليا ، هل أنا على حق أم لا ؟
- ـ أجل ، ـ قال أبلوموف بجلاء وحسم ، ـ إنك لعلى حق !
- ۔ آن آن نفترق ، ۔ قررت أولغا ،۔ قبل أن يدركونا ويروا كم أنا مضطربة !

بقي أبلوموف دون أن يغادر مكانه .

- \_ لو تزوجت ، ماذا ستفعل بعد ذلك ؟ \_ سألت أولغا . ظل أبلوموف صامتاً .
- ـــ ستستغرق في النوم أكبر فأكثر مع كل يوم يمرّ ــ أليس هذا صحيحاً ؟ وأنا ؟

أنت ترى من أذا ؟ لن أكل ، ولن أتعب من الحياة أبدا ، لكن حياتي معك ، وأنت على هذا النحو ستقتصر فيما لو تزوجنا على أن نعيش ونحن ننتظر عيد الميلاد ، وبعد ذلك عيد الصوم الكبير ، وزيارة أحد ما ، دون أن نفكر أو نأبه بشيء آخر ، ثم نهجع الى النوم ونشكر الله ، لأن اليوم انقضى بسرعة ، ثم نتوسل الى الباري بآن نستيقظ صباحاً لتتحقق رغبتنا في أن يكون اليوم مثل البارحة ... ذلك هو مستقبلنا أليس كذلك ؟ هل هذه حياة ؟ سأذبل ، سأموت ... من أجل أي شيء ياإيليا ؟ هل ستكون سعيداً . . . من أجل أي

أخذ أبلوموف يطوف السقف بعينيه بألم ؛ كان يريد أن يغادر المكان ، ويهرب – لكن ساقيه لم تدتثلاله. كان يريد أن يقول شيئاً ما ، لكن فمه كان جافاً ، ولسانه لايتحرك ، وصوته حبيساً . مد لها يده . — لم يبق إذن . . . — بدأ أبلوموف بصوت خافت متهدج ، لكنه لم يستطع أن يتابع بالكلام ، فتابع بالنظرة ، إلا أن أقول : « اغفري لي ! » .

كانت أولغا تريد أن تقول شيئاً ما ، لكنها لم تقل شيئاً ، فمدت له يدها ، لكن يدها سقطت قبل أن تلامس يده ؛ كانت تريد أن تقول

أيضاً: « وداعاً » ، لكن صوتها انقطع في منتصف الكلمة واتخذ لهجة متكلفة جزينة ، أما وجهها فقد تغيرت ملامحه بفعل التشنيجات ، ثم وضعت يدها ورأسها على كتفه وأجهشت في البكاء . كأن أسلحتها قد أفلتت من يدها . فالذكية هلكت — إذ ظهرت عوضاً عنها المرأة ، عديمة الحماية أمام المصيبة .

- و داعاً ، و داعاً . . . - أفلتت منها وسط البكاء والدموع . صمت أبلوموف ، وهو يستمع بخوف الى دموعها ، دون أن بحرؤ على أن يحول دونها . لم يشعر بالشفقة عليها ولا على نفسه ، لأن وضعه بالله تكان يبعث على الشفقة . تهاوت على الكرسي ، فوضعت المنديل على وجهها ، الذي أسندته على الطاولة ، وراحت تبكي بمرارة . لم تكن دموعها تسيل كتيار ساخن انبجس فجأة بسبب ألم وقي عارض كما كان يحصل معها في الحديقة ، بل كانت تفيض باردة بكآبة وغزارة كمطر الحريف الذي يروي الحقول بلا رحمة .

- أولغا ، - قال أبلوموف أخيراً ، - لماذا تعلم بين نفسك ؟ أنت تحبيني ، ولن تتحملي فراقنا ! اقبليني كما أنا ، أحبي كل ماهو جيد إيجابي في نفسي .

هزّت أولغا رأسها ، دون أن ترفعه ، مجيبة بالرفض .

كلا . . . كلا . . . . - حاولت جاهدة أن تتكلم بعد ذلك ،
 لاتخش علي ، ولا على مصيبتي . فأنا أعرف نفسي : سأفرج عن نفسي بالبكاء ، وبعدها لن أعود إليه .

- أما الآن فدعني أبكي . . . اذهب . . . آه ، كلا ، تمهل ! . . فالله يعاقبني ! . . . فأنا أتألم ، آه كم أشعر بالألم . . . هنا ، في قلبي . . . تجدد النحيب والبكاء .
- وإذا مابقي الألم ، قال أبلوموف ، وساءت صحتك ؟ فهذه الدموع تضرّك . أولغا ، ياملاكي الطاهر ، لاتبك ِ . . . انس كل شيء . . . .
- \_ كلا ، دعني أبكي ! فأنا لاأبكي على المستقبل ، بل على الماضي قالت بصعوبة ، \_ « فقد شحب وانقضى » . . . لست أنا الذي يبكي ، بل الذكريات ! الصيف . . . الحديقة . . . هل تذكر ؟ كم ينتابني الحزن عندما أتذكر ممرات الحديقة ، وغصن الليلاك . . . لقد نبت ذلك كله في قلبي : فكم يؤلمني اقتلاعه ! . . .

أخدت تهز رأسها بقنوط وهي تنتجب وتردّد:

- ـــ آه ، كم يؤلمني ، كم يؤلمني ذلك !
- واذا مامُت ؟ قال أبلوموف فجأة بذعر فكري ياأولغا . .
- كلا ، قالت مقاطعة ، وهي ترفع رأسها محاولة "أن" تنظر إليه عبر الدموع :

لقد عرفت منذ أمد غير بعيد فقط ، بأنني أحببت فيك ماكنت أريد أن يكون ؛ أحببت فيك ماداتني عليه شتولتس ، وما كنا نحاول أن نبعثه فيك . أحببت أبلوموف المستقبل! إنك وديع ، نقيّ ياإيليا ، إنك لطيف رقيق . . . إنك كالحمامة تخفي رأسك تحت جناحك ـ ولاثريد شيئاً آخر ؛ إنك على استعداد لأن تمضي حياتك كلها وأنت تهدل تحت السطح... أما أنا فلست هكذا : ذلك قليل جداً بالنسبة لي ، أريد شيئاً ماآخر أيضاً ، لكنني لم أعرفه بعد! أتستطيع أن تقول لي ماهو هذا الشيء ، أيضاً ، لكنني لم أعرفه بعد! أتستطيع أن تقول لي ماهو هذا الشيء ، الذي أنا بحاجة اليه ، وتمنحني كل مايؤ هلني لأن أصبح . . . أما الرقة . ارتخت ركبتا أبلوموف ، فجلس على الكرسي ثم مسح بمنديله يديه وجبينه .

كان الكلام قاسياً ؛ جرحت أبلوموف في الأعماق : كأنها قد حرقته في الداخل ، بينما أحس ببرودتها من الخارج .

ابتسم رداً على ذلك ، بطريقة تبعث على الرثاء والشفقة ، ابتسم بحياء وألم ، كما يبتسم المتسوّل الذي يألام على عريه . جلس خائر القوى وابتسامة الوهن والعجز ترتسم على وجهه ، تحت وطأة الإضطراب والإهانة ، التي لحقت به . كانت نظرته الهامدة تقول بوضوح : « أجل إني فقير ، مسكين ، معدم . . . اضربيني ، اضربيني ! . . . . » أدركت أولغا فجأة ، كم من السم في كلامها ، فارتمت عليه بلهفة .

- اغفر لي ، ياصديقي ! - قالت برقة ، كما لو أن الدموع هي التي كانت تتكلم - فأنا لاأعي ماأقول : إنني مجنونة ! انس كل ماقلت ، فلنعد كما كنا سابقاً ، وليبق كل شيء على ماكان عليه . . .

- كلا! قال أبلوموف وقد نهض فجأة ، وهو يبعدها عنه بحركة منه — لن يبقى! لاتنزعجي، لأنك قلت الحقيقة: فأنا أستحق ... — أضاف بكآبة .
- إنني حالمة ، متوهمة ! قالت أولغا فأنا بائسة . ماالسبب الذي يجعل سونيتشكا سعيدة . . . الذي يجعل سونيتشكا سعيدة . . . بدأت تبكى .
- اذهب ، ـ قالت أولغا باصر ار ، وهي تحاول أن تمزق منديلها
   المبلل بيديها . ـ لن أتحمل ذلك ، فما زال الماضي عزيزاً على قلبي . . .

حجبت وجهها من جديد بالمنديل ، وهي تحاول أن تكتم بكاءها .

لاذا أتليف كل شيء ؟ ب سألت أولغا فعجأة ، وهي ترفع وأسها فجأة . ب من دعا عليك باإيليا ؟ ماذا فعلت ؟ فأنت طيب ، ذكي رقيق ، نبيل . . . ومع ذلك . . . "ملك ! ماالذي أهلكك ؟ أما من تسمية لهذا الشر . . .

- یوجد ، قال بصوت لایکاد یسمع .
- نظرت إليه متسائلة بعينين مليئتين بالدموع .
- الأبلوموفية! همس أبلوموف ثم أخد يدها ، وأراد أن يقبّلها ، لكنه لم يستطع ، فاكتفى بأن ضغطها على شفتيه، وسالت دموعه السخية الحارة على أصابعها .
- ثم استدار وانصرف ، دون أن يرفع رأسه أو يريها وجهه .

الله وحده يعلم الى أين ساقته قدماه ، وماذا فعل طيلة ذلك اليوم ، لكنه عاد الى البيت في ساعة متأخرة من الليل . كانت صاحبة الشقة أول من سمع قرع البوّابة ونباح الكلب ، فأيقظت أنيسيا وزاخار من نومهما وقالت بأنّ سيدهما قد عاد .

لم يلاحظ إيليا إيلييتش تقريباً كيف نزع عنه زاخار ثيابه وحذاءه ووضع عليه ــ الرداء!

- ماهذا ؟ سأل أبلوموف بمجرّد أن وأى الرداء .
- جلبته صاحبة الشقة اليوم: فقد غسلته وأصاحته ، 
   قالزاخار.

بقي أبلوموف بنفس الوضعية ، التي جلس بها على الكرسي . كان الظلام يلف كل ما حوله . لكن أبلوموفظل جالساً وهويستند على يده ، دون أن يلحظ الظلام أو يسمع دقات الساعة الجدارية . كان ذهنه غارقاً في لجة أفكار مبهمة مرعبة تتدافع بفوضى ، كما تتدافع الغيوم في السماء ، بدون هدف أو ارتباط ، حون أن يمسك بتلابيب أي منها .

كان قلبه محطماً: فقد همدت الحياة فيه مدة من الزمن . أما العودة الى الحياة والمجرى الطبيعي للأمور ، واستعادة القوى ، وزوال الضغط النفسي المتوتر فكان يتم ببطء .

كانت الصدمة قاسية جداً ، فلم يكن أبلوموف يشعر بجسده ، ولا بالتعب ، أو بأية حاجة . كان يستطيع أن يستلقي أياماً بكاملها بلا حراك

كالحجر ، أو يسير أياماً بكاملها وهو يتحرك ويسافر دونما توقف ، كالآلة تماماً .

يتكوّن في الإنسان تدريجياً ، عبر مسار صعب معقد ، إما نوع من الخضوع والإذعان للقدر والمصير - وعندئذ يدخل الجسم رويداً رويداً وببطء في مرحلة يستعيد فيها نشاطه وانطلاقه ، - وإما نوع من الإنهيار الناجم عن صدمة حطمت كيانه ، لايستطيع بعدها أن ينهض ويقف على قدميه بثبات ، وذلك تبعاً للمصيبة ، وللإنسان أيضاً .

لم يكن أبلوموف يعي أين يجلس ، حتى انه لم يكن يعرف إن°كان جالساً ، أم لا :

كان ينظر غريزياً ، دون أن يلاحظ انبلاج الصبح ؛ كان يسمع دون أن يمينز سعال العجوز وتقطيع البوّاب للحطب ، والجلبة والأصوات في البيت ؛ كان ينظر دون أن يرى كيف كانت صاحبة البيت وأكولينا تذهبان إلى السوق ، وكيف كانت تلوح الصرة عبر السياج .

لم تستطع الديكة ، ولا نباح الكلب ، أو صرير البوابة أن يخرجه من ذهوله ، كما لم يستطع أن يفعل ذلك أيضاً أزيز السماوار ، ولا قرقعة الفناجين .

أخيراً ، وفي الساعة العاشرة صباحاً فتح زاخار باب حجرة أبلوموف بالصينية ، وركله ، كالعادة ، بساقه الى الحلف كي يغلقه ، فأخطأه كالعادة ، لكن الصينية على الرخم من ذلك لم تسقط من يده : فقد اكتسب مهارة بفعل الممارسة الطويلة ، زد على ذلك ، أنه كان يعرف بأن "أنيسيا

تنظر من الحلف إليه ، فما إن يسقط شيئاً ما ، حتى تندفع على الفور ، لتلتقطه ، فتزيد من إرباكه بتصرفها هذا .

وصل بسلام الى السرير ، وهو يدفن لحيته في الصينية ويخضنها بقوة وعندما نوى أن يضع العناجين على الطاولة بالقرب من السرير ليوقظ سيده ، ألقى نظرة على الفراش فوجده غير مدعوك إطلاقاً ، لأن سيده لم يكن موجوداً فيه .

ارتعش زاخار ، فسقط فنجان على الأرض ثم تبعته علبة السكر . أصبح يتلقّف الأشياء في الجوّ ، فمالت الصينية وسقطت بقية الأغراض لكنه تمكّن أن يبقى على الصينية ملعقة صـ فيرة فقط .

ــ ماهذه الورطة ؟ ــ قال زاخار وهو ينظر كيف كانت أنيسيا تلتقط قطع السكر ، وشقف الفنجان والخبز ــ أين سيدي ؟

أما سيده فكان جالساً على الكرسي ، وقد تغيرت ملامح وجهه تماماً. نظر زاخار إليه وهو فاغر الفم .

- إيليا إيلييتش ، لماذا أمضيت الليل كله جالساً على الكرسي ، ولم تتمد د ؟ سأل زاخار . أدار أبلوموف رأسه ببطء ، ونظر بشرود الى زاخار ، والى القهوة المسكوبة على الأرض ، والى قطع السكر المتناثرة على السجادة .
- وأنت لماذا كسرت الفنجان ؟ قال أبلوموف ، ثم اقترب بعد ذلك من النافذة . كان الثلج يندف فيغطّي الأرض بكثافة .
- ـــ الثلج ، الثلج ، الثلج ! ــ كان أبلوموف يردّد بإلحاح وبلا

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

معنى ، وهو ينظر الى الثلج ، الذي يغطي السياج والأشجار والأحواض في الحديقة بطبقة سميكة . . .

إنه يغطي كل شيء! - همس أبلوموف بعد ذلك ، ثم تمدد في الفراش ونام نوماً حزيناً ثقيلاً. كان النهار قد تجاوز منتصفه ، عندما أيقظه في اليوم التالي صرير الباب المفضي الى القسم ، الذي تشغله صاحبة الشقة ، فقد امتدت من الباب يد عارية تحمل صحناً ؛ وفي الصحن كاثت توجد فطيرة يتصاعد منها البخار .

- اليوم هو الأحد ، - قال الصوت بلطف ، - وهو اليوم الذي نعد فيه الفطائر عادة "، هلا تدوقتها ؟

لكنه لم يجب بشيء : فقد كان مصابأ بالحمي .

\* \* \*

الجب زءالرابع



مضى عام من الزمن على مرض إيليا إيلييتش. فقد أحدث هذا العام كثيراً من التغيرات في مناطق مختلفة من هذا العالم: فهناك منطقة غدت مضطربة ، وهناك أخرى غدت هادئة ؛ هناك نجم قد أفل ، وهناك آخر قد سطع ، هناك اكتشاف جديد لأسرار الحياة والكون ، وهناك منازل وأجيال قد ذهبت هباء منثوراً . هنا يمحي ويزول نمط حياة قديم ، وهنا يضاف نمط جديد ؛ هناك تزول نفس بشرية أدر كتها الشيخوخة ، وهنا تنبت كالحشيش الأخضر ، حياة أخرى جديدة فتية . . . .

ومع أن الأيام والليالي في منزل الأرملة بشينيتسينا ، الكائن في ناحية في ورغ تجري بسكون وهدوء ، وفق نمط رتيب من الحياة ، دون أن تحدث أية تغييرات مفاجئة عاصفة ، ومع أن فصول السنة الأربعة تكرر دورتها على نفس الوتيرة ، التي سارت عليها في السنة الفائتة ، فإن الحياة على الرخم من ذلك كله لم تتوقف ، بل ظلت تتبدى وتتغير في ظواهر وأشكال مختلفة ، لكنها كانت تتغير تدريجياً وببطء شديد ، بطريقة تشبه التغيرات التدريجية الجيولوجية البطيئة ، التي تطرأ على الكرة الأرضية.

فهناك جبال قد تكونت تدريجياً على امتداد قرون وقرون ، بينما أيرسب البحر هنا منذ قرون عديدة ، الطمي ، أو يتراجع عن الشاطىء محدثاً زيادة في التربة .

استرد إيليا إيلييتش عافيته . أما وكيل أعماله زاتيرتي فقد سافر الى القرية وأرسل الى أبلوموف ثمن محصول القمح ، بعد أن اقتص لنفسه نصيبه ومكافأته .

وفيما يتعلق بجباية الأموال المترتبة على الفلاحين ، فقد كتب زاتيرتي بأن تحصيلها الآن أمر مستحيل ، لأن قسماً من الفلاحين قد أفلس تماماً، بينما غادر القسم الآخر الى مناطق مختلفة لايعرفها . لكنه الآن بصدد جمع معلومات عنهم وعن أماكن تواجدهم .

وعن الطريق والجسور ، فقد كتب زاتيرتي ، بأن الفلاحين يعتبرون أن صعود الجبل وعبور الوادي على أقدامهم وصولا الى البلدة ذات المركز التجاري ، لأفضل بألف مرة من أن يعملوا في شق الطريق وبناء الجسور .

باختصار ، فان المعلومات والنقود ، التي تلقاها إيليا إيلييتش ، كانت مرضية بالنسبة له تماماً ، لذا فانه لم يعد يشعر بأية حاجة للسفر ، وأصبح من هذه الناحية مرتاح البال ، حتى مثل هذا الوقت من العام المقبل .

اتخذ زاتيرتي قراراً أيضاً بشأن بناء البيت الجديد ; فبعد أن حد د مع المهندس المعماري كمية المواد الضرورية ، أصدر أمراً الى وكيل القرية بأن ينقل الخشب مع بداية الربيع ، كما أمره ببناء عنبر للآجر ، وهكذا لم يبق على أبلوموف إلا أن يسافر الى القرية في الربيع ، فيبارك المشروع ويبدأ العمل تحت إشرافه .

من المفترض ، حتى ذلك الوقت أن تكون الأموال المترتبة على الفلاحين قد جبيت ومخطط إعادة تنظيم القرية قد انتهى ، وبالتالي فان تغطية النفقات يصبح أمراً ممكناً .

بعد المرض ، ظلّ إيليا إيليتش جهماً مدة طويلة من الزمن ؛ كان يبقى ساعات طويلة مستغرقاً في شروده وتأمله ، حتى أنه لم يكن يجيب أحياناً على أسئلة زاخار ؛ لم يكن يلاحظ كيف كان زاخار 'يسقيط الفناجين على الأرض ، ولا كيف كان يترك الغبار على الطاولة ؛ لم يكن أبلوموف يلاحظ كيف كانت الأرملة بشينتسينا ، صاحبة الشقة تحمل إليه الفطائر في أوقات الأعياد ، فتراه غارقاً في الدموع .

لكن أوعاً من عدم المبالاة المفرطة والحمول الشديد أخذا يحلآن تدريجياً مكان المصيبة التي أثلت به . كان إيليا إيلييتش ينظر ساعات عديدة الى الثلج المتساقط ، فيتأمل الكثبان الثلجية المتراكمة في فناء المنزل والشارع ؛ كان يتأمل الأشجار والحديقة وخم الدجاج وبيت الكلب والأحواض ، وقد كساها الثلج بطبقة سميكة بيضاء ؛ كان يتأمل الأهرامات العالية من الثلج التي تكونت فوق السياج ، فقد بدا له أن كل شيء قد مات وتكفّن بكفن أبيض ناصع .

كان يصغى طويلاً الى قرقعة طاحونة القهوة ، والى صرير سلسلة

الكلب ونباحه ، والى الدقات المنتظمة للساعة الجدارية ، والى الصوت المتبعث من زاخار وهو ينظف حذاء سيده .

كانت صاحبة الشقة تدخل اليه كالعادة ، لتقترح عليه شراء شيء ما ، أو تذوّق بعض الأطعمة ، كما كان طفلاها يتردّدان إليه أيضاً : فيتحدّث الى الطفلة بلطف ، بينما كان يعطي دروساً للطفل ، ويصغي إليهما وهما يقرآن ويبتسم رغماً عنه ، وهو يستمع الى ثرثرتهما الطفولية . أصبح أبلوموف يعود الى حياته الطبيعية السابقة تدريجياً .

انقضى الخريف والصيف والشتاء بفتور وملل . لكن أبلوموف كان ينتظر من جديد الربيع ويحلم بالسفر الى القرية .

أصبح يسمع تغريد القبرات في آذار ، وفي نيسان فتحت نوافذ حجرته بعد أن أُعلِن بأن الجليد قد ذاب في نهر النيفا ، وأن الربيع قد أقبل .

أصبح أبلوموف يتجوّل في الحديقة ، ثم صاروا يزرعون الحضراوات في الحاكورة ، ومرّت أعياد عنتلفة كانوا يحتفلون بها باقامة التزيينات ، وشرب الشاي في الغابة .

ومنذ مطلع الصيف ، بدأ الحديث في البيت يدور حول عيدين كبيرين مقبلين :

يوم إيفانوف وهو عيد تسمية أخ صاحبة الشقة ، ويوم القديس إيليا وهو عيد تسمية أبلوموف . كان الحدثان موضع اهتمام كبير لسكان البيت جميعاً . وعندما كانت صاحبة الشقة تعثر في السوق على قطعة راثعة من لحم العجل أو تنجح في إعداد الفطائر ، فانها كانت تقول : « كم سيكون راثعاً أن أعثر على قطعة راثعة كهذه من لحم العجل ، وأن أنجح في إعداد فطائر شهية كتلك في يوم إيفانوف أو إيليا ! » .

كان الحديث يدور أيضاً عن النزهة التي يقومون بها سنوياً سيراً على الأقدام الى مصانع بوروخف ، وعن العيد الذي يحتفل به في كولبينا عند مقبرة سمولني .

وتحت النوافذ أصبح يُسمَع من جديد قرق الدجاجة المفرخة ، وصأصأة فوج جديد من الصيصان ؛ وصارت تُعَدَّ الفطائر وأنواع الفطر الطازجة والخيار المملح ؛ وسرعان ماظهر توت الأرض .

- أحشاء الطيور جيدة الآن ، - قالت صاحبة الشقة لأبلوموف ، لكن لحم السلمون الطازج متوفر : إذ يمكن تحضير حساء بارد من الخضر اوات والسمك يومياً .

كان قسم تدبير الشؤون المنزلية يتم بنجاح في منزل بشينيتسينا ، ولم يكن سبب ذلك عائداً فقط لكون أغافيا ماتفييفنا ربة بيت نموذجية ، أو لأن هذا هوميدان مواهبها وإبداعاتها فحسب ، بل لأن إيفان ماتفييتش موخوياريف كان خبيراً أيضاً في شؤون الطعام والمأكولات . كان عديم الاكتراث فيما يتعلق بملبسه :

إذ كان يرتدي البزة سنوات طويلة ، وعندما كان يذهب ليشتري بزّة أخرى جديدة ، فانه كان يدفع ثمنها بكثير من الأسى والأسف ؛ لم معلمة بدلته يوماً على مشجب ، بلكان يرميها كيفما اتفق في ركن من

أركان غرفته . لم يكن يغيّر ملابسه الداخلية إلا يوم السبت فقط ، على الرغم من أنه كان عاملاً ؛ لكن فيما يتعلق بشؤون المائدة ، فانه كان مبذّراً لايأبه بالنفقات والمصاريف .

كان ينطلق في هذا المجال من منطق كَوَّنَهُ لنفسه منذ أن دخل الحدمة : « مافي البطن ، لايراه الناس ، ـ وبالتالي فلن يثر ثر أحد عمّا في أحشائك ، لكن ماإن يرتدي المرء بزة جميلة جديدة ، وينتعل حذاءً لنّاعاً ، ويحمل سلسلة ثمينة ـ حتى يثير ذلك كله أحاديث الناس وفضو لهم».

بسبب ذلك كله ، كانت مائدة بشينيتسينا عامرة بأشهى المأكولات. إذ كان يوجد عليها لحم عجل من الصنف الاول ، وأشهى أنواع لحم الطيور . كان إيفان اتفييتش يطوف السوق كله في بعض الأحيان ، ويشمشم ككلب الصيد بحثاً عن أطيب المأكولات ، فينبش من تحت الارض أفضل فرخة ، دون أن يأبه بالثمن مهما كان .

كان ينتقي أجود الخمور ، يخبئها بنفسه ، ويخرجها بنفسه ، لكن أحداً لم ير يوماً على الطاولة إلا دورق الفودكا فقط ، المنقوعة بورق عنب الثعلب ، أما النبيذ فكان يرشفه في حجرته فقط .

عندما كان يتوجه بصحبة تارانتييف الى مكان بيع السمك ، كان يخبىء في جيب معطفه دائماً ، زجاجة من نبيذ الماديرا ، عالي الجودة ، وعندما كانا يشربان الشاي في « الحانة » ، فانه كان يحمل معه مشروب الروم .

كان التبدل التدريجي البسيط يطال الجميع ، وبالمناسبة ، فانه كان

يطال أنيسيا أيضاً: فالميل المتبادل بينها وبين صاحبة الشقة ، تحوّل الى علاقة وثيقة لاتنفصم ، والى كيان واحد.

ماإن لاحظ أبلوموف مساهمة صاحبة الشقة في تدبير شؤونه المنزلية واهتمامها الواضح بها ، حتى اقترح عليها ، ذات مرة بأن تأخذ على عاتقها مهمة المؤونة والمأكل . وتريحه من كافة الهموم والمشاغل .

غمر الفرح وجهها ، حتى أنها ضحكت عن وعي . لقد اتسع سلطانها ونفوذها : فأصبحت تسيطر على مطبخين جمعتهما في مطبخ واحد كبير ! زد على ذلك أن أنيسيا أصبحت خاضعة لإدارتها .

تحدثت صاحبة الشقة الى أخيها بشأن الموضوع وفي اليوم التالي تم نقل كل موجودات مطبخ أبلوموف الى مطبخ بشينيتسينا ، فقد انتقلت فضيات المائدة والآتية العائدة لمطبخ أبلوموف الى خزانتها ، أما أكولينا فجرُّدَتْ من رتبة طباخة ونُقلِتْ لتقوم بدور المشرفة على شؤون الطيور والبستنة .

أخذت الأمور تتتخذ أبعاداً كبيرة ؛ فشراء السكر والشاي والمؤونة والخيار المملمة ومنقوع التفاح والمربيات — صار يتتخذ أحجاماً كبيرة . تطورت أحوال أغافيا ماتفييفنا ، أما أنيسيا فكانت تبسط جناحيها كأنثي العقاب وأصبحت الحياة تجيش وتسير كالنهر .

أصبح أبلوموف يتناول طعام الغداء في الساعة الثالثة مع الأسرة. ، أما أخ صاحبة الشفة فكان يتغدّى أكثر الأوقات لوحده في المطبخ ، لانه كان يأتي من عمله الوظيفي في وقت متأخر جداً .

أصبحت صاحبة الشقة نفسها ، هي التي تحمل الشاي والقهوة الم أبلوموف وليس زاخار . أما الاخير فكان يزيل الغبار إن أرادذلك، وإن لم يرد فان أنيسيا كانت تندفع كالإعصار ، وهي تلبس متزرها في بعض الأحيان ، فتنظف غرضا هنا وآخر هناك ، وتمسح كل شيء بسرعة وترتب وتنظم الأشياء وتختفي ؛ أما صاحبة الشقة فكانت تذهب بنفسها الى حجرة أبلوموف عندما يخرج الى الحديقة ليتمشى ، لتلقي نظرة فترى الفوضى تعم أرجاء الغرفة ، فتهز برأسها وتغمغم شيئا ما ، ثم ترتب الوسادة وتنظر الى غطائها وتهمس من جديد قائلة بوجوب تبديله ، بعدها تتظف النوافل وتتفحص ظهر الأريكة وتنصر ف . كان الإنزلاق التدريجي لقاع البحر ، وتآكل الجبل ، وتراب الرواسب ، مع إضافة بعض الإنفجارات البركانية الخفيفة – يحدث أكثر ما يحدث في حياة ومصير أغافيا ماتفييفنا ، مع أنها كانت أقل من لاحظ التي لاتنتهى .

لماذا تغيّرت منذ بعض الوقت ؟

فاذا ماحرقت أكولينا اللحم بعض الشيء عندما تقليه ، واذا ما سلقت السمك حتى الإهتراء ، واذا مانسيت أن تضع الحضراوات في الحساء ، فان أغافيا ماتفييفنا كانت تكتفي سابقاً بأن توجّه لهابصرامة، لكن بهدوء وكبرياء، ملاحظة ثم تنسى الأور، أما إذا حدث الشيء ذاته الآن ، فإنها تنتفض من خلف الطاولة وتهرع الى المطبخ ، وتمطر أكولينا بوابل من الشتائم المرّة ، حتى أنها تبدي انز عاجها من

أنيسيا ، وفي اليوم التالي تشرف بنفسها لتتأكَّلُه من وضع الخضار في الحساء ، ومن عدم اهتراء السمك .

ربمًا يقال بأنها تفعل ذلك كله لأنها تستحي أن تبدو في عيني شخص غريب مهملة في تدبير المنزل ، الذي يتركّز نشاطها كله عليه ، وتبرز أنفتها وإحساسها بالكرامة من خلاله .

حسناً . لماذا كانت عيناها سابقاً تتغامضان مند الساعة الثامنة مساء ، ثم تنام في التاسعة ، بعد أن تنوّم طفليها وتتأكد من إطفاء النور في المطبخ ومن سلامة وترتيب كل شيء – ، فلا يستطيع أي مدفع إيقاظها بعد ذلك قبل السادسة صباحاً ؟

أما الآن فعندما يذهب أبلوموف الى المسرح أو لزيارة إيفان غير اسيمو فيتش ، ويتأخر في العودة، فانه لايغمض لها جفن وتتقلّب من جنب الى آخر وترسم علامة الصليب ، وتتنهد وتغمض عينيها لكن النوم لايأتيها !

ماإن تسمع صوتاً أو وقع أقدام في الشارع حتى ترفع رأسها ، لابل تنقض من فراشها في بعض الأحيان ، فتفتح الكوة الصغيرة وتصغي وهي تقول لنفسها : أليس هو ؟

وإذا ماسمعت طرقاً على البوابة فانها تنخطف بسرعة الى المطبخ وتوقظ زاخار وأنيسيا وترسلهما ليفتحاها .

رُبِّما يقال ، بأن تصرفها هذا يعكس وجدانها النامي كربة بيت ، لاتريد أن تحل الفوضى في منزلها ، لاتريد أن ينتظر المستأجر في الشارع

ليلاً الى أن يسمع البوّاب السكّير الطرق على البوابة ليفتحها ، وأخيراً لاتريد أن يستمرّ الطرق خشية أن يوقظ طفليها . . .

حسناً . لماذا لم تكن تسمح لأحد ، إبتان مرض أبلوموف ، بالدخول الى حجرته ، التي فرشتها بالسجاد واللبابيد ، وأسدلت الستائر علىالنوافذ ؛ لماذا كانت ، وهي المرأة الوديعة الطيبة تستشيط غضباً إذا ماصرخ فانيا وماشا أو ضحكا بصوت عال ؟

لماذا كانت تجلس الليالي بالقرب من سريره ، دون أن تعتمد على زاخار وأنيسيا ، فلا ترفع بصرها عنه حتى الصباح ، وبعدها ترمي معطفها على كتفيها وتكتب بأحرف كبيرة على ورقة : « إيليا » ، ثم تهرع الى الكنيسة ، فتضع الورقة في المحراب ، كي يتذكره ويحمي صحته ؛ ثم تنزوي في ركن وتجثو على ركبتيها وتخر ساجدة مد قطويلة ، ثم تركض بعدها الى السوق ومنه الى البيت وهي قلقة ملهوفة ، وما إن تصل حتى تفتح باب حجرته وتسأل أنيسيا بصوت خافت :

## - کیف حاله ؟

قد يقال ، بأن ذلك كاه لايعدو كونه مجرّد نوع من الشفقة والعطف وهما صفتان بارزتان ملازمتان للمرأة .

حسناً . لماذا غدت نحيلة عندما أصبح أبلوموف إبّان تماثله للشفاء ، جهماً لايتحدث إليها إلاّ نادراً ، ولا يتطلّع الى غرفتها ولايهتم بما تفعله ولا يمازحها أو يضحك معها ، ــ لماذا غدت بعد ذلك كله واجمة لاترغب بشيء ولاتعي شيئاً : تطحن القهوة لكنها لاتتذكر ماتفعل ،

فتضع فيها كميات كبيرة من الهيل تتجاوز الحدّ المعقول وتمزجها ، فيفسد طعم القهوة ، ويصبح شربها مستحيلاً . لماذا غدت ساهمة لاتسمع أحداً ولاتهتم بشيء .

فلم تعد تأبه أو تلاحظ إن كانت أكولينا فد سلقت السمك جيداً ؟ لم تعد تهتم بوصول أخيها من عمله ، فتظل صامتة جالسة بلا حراك كالحجر دون أن تتحدث إليه .

لم يصدف أن و رآها أحد ما سابقاً واجمة ، ساهمة ، فذلك ليس من اسماتها : كانت تمضي الوقت كله بالحركة والنشاط والعمل ، تراقب بحيوية كل شيء ، أما الآن فقد أصبحت فجأة هامدة لاتمينز شيئاً فتخلط بين نباح الكلب والطرّق على البسّوابة .

لكين ، ما إن استعاد أبلوموف حيويته وعادت البسمة على وجهه ، ما إن بدأ ينظر إليها بلطف ويمازحها ويضحك معها — كما كان يفعل سابقاً ، — حتى استعادت عافيتها وحيويتها ، فأصبحت نشيطة تتابع شؤون المنزل بحيوية ومرح ، دون أن تكلّل : فتمضي اليوم كله بنشاط ودقة وانتظام وهي تسير برشاقة وانسجام ، تتكلم بصوت ليس منخفضاً ولا عاليا ، تطحن القهوة وتضع السكر الضروري المناسب فيها ، تقوم بأعمال الخياطة والتطريز بسهولة ويسر فتسير الإبرة في يدها بانتظام واتزان كعقرب الساعة تماماً ، تنهض برشاقة وهي تعرف وجهتها ، فتذهب الى المطبح وتفتج الحزانة فتهُ ورّج شيئاً ما ثم تعود — ، إنها تفعل فتذهب الى المطبح وتفتج الحزانة فتهُ ورّج شيئاً ما ثم تعود — ، إنها تفعل فتذهب الى المطبح وتفتج الحزانة فتهُ ورّج شيئاً ما ثم تعود — ، إنها تفعل

ذلك كله بدقة وانتظام بسهولة ، دونما كلل أو ملل ، فهي أشبه ماتكون بالآلة الدقيقة المضبوطة التي تم اختبارها بنجاح .

أما الآن وبعد أن صار إيليا إيلييتش فرداً من العائلة ، فقد أصبحت تتصرّف بطريقة أخرى . تراها جالسة بهدوء تخيط شيئاً ما ، فينادي أبلوموف زاخار فجأة ، كي يجلب له القهوة - فتصبح أغافيا ماتفييفنا في المطبخ بسرعة البرق لتحضّر القهوة بنفسها على أحسن وجه . وعندما يتم تحضير وجبة أبلوموف المفضّلة تراها تشرف بنفسها على

وعندما يتم تحضير وجبة ابلوموف المفضلة تراها تشرف بنفسها على كل شيء ، فترفع غطاء الطنجرة وتشم رائحة الطعام وتتلوقه ، ثم تضعها بنفسها على النار . وعندما 'تعد" شيئاً ما له ، فأنها تفعل ذلك بأقصى مايمكن من الإهتمام والنشاط لدرجة أن العرق يتصبب منها .

لقد اكتسبت أعمالها المنزلية كلها من كوي وغسيل وخياطة وتحضير طعام معنى جديداً وهدفاً محدداً : تأمين أقصى مايمكن من الراحة لإيليا إيلييتش . كانت تجد في ذلك سابقاً ، نوعاً من الواجب ، أما الآن فقد أصبح الأمر بالنسبة لها متعة مابعدها متعة .

· فقد أصبحت تعيش الآن على طريقتها بسعادة وارتياح .

تتبيّن ماهيّة هذا الله ين وشرائعه ، دون أن تحاكم الأمر ، فسلّمت به تسليما .

أحبّت أبلوموف ببساطة وعفوية فاستولى عليها هذا الحب ، كما تستولي الحميّ على من يصاب بنزلة صدرية أو زكام قوي .

لم تكن تفترض شيئاً أو ترتاب بشيء : فاذا ما صارحها أحدُ بذلك فانها ستعتبر ذلك خبراً تردّ عليه بالحجل والإبتسامة .

كانت تؤدي واجباتها تجاه أبلوموف بصمت ، فقد حفظت بدقة حالة كل قميص من قمصانه ، وكل جورب من جواربه ، أصبحت تعرف أي قدم يضع على الأرض أولا عندما ينهض، ومتى سيظهر شحاذ العين ؛ أصبحت تعرف وجبات طعامه المفضلة والكميات التي يتناولها ، هل هو مسرور أم كئيب ، هل نام جيداً أم لا ، كأنها تعرفه منذ زمن بعيد ، لكنها لم تسأل نفسها يوماً ماذا يمثل أبلوموف بالنسبة لها ولماذا تهتم به كل هذا الإهتمام .

وإذا سألها سائل هل تحبينه ، فانها ستبتسم من جديد وترد بالإيجاب، لكنها كانت سترد بنفس الطريقة على السؤال ذاته فيما لو وُجّه ِ إليها بعد أسبوع واحد فقط من معرفتها به .

لماذا أحبته بوجه خاص ، لماذا تزوجت دون أن تحبّ ، لماذا بقيت حتى سن الثلاثين دون أن تحبّ أحداً ، لماذا هبط عليها حب أبلوموف فجأة ؟

ومع أنَّ الحب يعتبر شعوراً عارماً غريزياً ، يظهر ويتولَّد كالمرض

إلا أنه كسائر الظواهر الأخرى يملك قوانينه وأسبابه. واذا كانت قوانينه لم تدرس حتى الآن بما فيه الكفاية ، بسبب أن الإنسان الغارق في الحب لايسمح له وضعه بأن يتابع ويدرس بعين متفحصة ثاقبة ، كيف يتغلغل الحب في أعماق النفس البشرية ويستولي على الروح والأحاسيس ، وكيف يأسر المشاعر ويقيدها ، كيف تعمى العيون أولا وكيف يبدأ القلب بالخفقان أكثر ومتى ، كيف يظهر الإخلاص فجأة ويتبدى الإستعداد للتضحية بالنفس ، كيف يختفي رويداً رويداً الإحساس بالأفا ليتحوّل الى الإحساس به أو بها ، كيف يخدر اللهن ويصبح مرهفاً الى أبعد الحدود ، كيف تستسلم الإرادة لأخرى غيرها ، كيف يميل الرأس وترتجف الركبتان وتظهر الدموع والحمى . . . .

لم تر أغافيا ماتفييفنا من قبل ، إلا نادراً أناساً مثل أبلوموف واذا ماسبق أن رأتهم ، فان ذلك كان يحدث عن بنُعند ، ولربما تكون قد أعلم يبسَت بهم ، لكنهم لم يعيشوا في وسطها وبيئتها ، بل في وسط آخر ولم تقدها الصدفة أبداً للاقتراب منهم والعيش معهم .

لم يكن إيليا إيلييتش يمشي كما كان زوجها المرحوم بشينتسير يمشي بسرعة وبخطوات صغيرة ، لم يكن يكتب المذكرات والمعاهلات لرسمية بلا انقطاع ، ولا يرتعد خوفاً من التأخر عن عمله ، ولاينظر الى الجميع بخنوع ، بل ينظر الى الجميع ، والى كل شيء بجرأة وبحرية كأنه يطالبهم بالخينموع والإمتثال له .

لم يكن وجهه فظأ ولا أحمر ، بل أبيض ناعماً رقيقاً ، يداه ليستا

حمراوين كيدي أخيها ، بل كانتا بيضاوين صغيرتير ، يجلس ويضع ساقاً فوق أخرى ويسند رأسه بيده ـ إنه يفعل ذلك كله بهدوء وكياسة وبلا تكلد ف بطريقة لاتشبه الطريقة التي يتكلم بها أخوها وتارانتيف وزوجها ، حتى أنها لاتفهم الكثير مما يقوله ، لكنها تحسّ بأن كلامه ذكي ، رائع غير عادي ، أما الجزء الذي تفهمه من كلامه ، فتحسّ بأنه يختلف عما يقوله الآخرون .

ملابسه الداخلية رقيقة ناعمة ، يبدلها كل يوم ، يغتسل بصابون تنفث منه رائحة عطرة ، يقلتم أظافره - فهو نظيف ، رائع ، ليس بحاجة لأن يفحل شيئاً ، وهو لايفعل ، فالآخرون ينه ذون كل مايريد : فلديه زاخار وثلاثمائة نفساً على شاكلته أيضاً . . .

إنه سيد نبيل ، متألق ساطع ! زد على ذلك ، أنه طيب · يسير بليونة وبرفق ، يداه تلامسان جبينه برفق وبنعومة عندما يسير ، أما زوجها فكانت يداه ترتطمان بجنبيه عندما يمشي ، محدثة صوتاً قوياً . ينظر ويتكلم برقة وبطيب منقطع النظير . . .

إنها لم تفكر بذلك كله ولم تدرك شيئاً منه ، لكن إذا ماحاول المرء أن يغوص بعمق ليكتشف التأثير الذي أحدثه أبلوموف في حياتها ، فانه لابد" له أن يتتضح بأن الإنطباع المتكوّن في أعماقها هو على النحو الذي سبق ذكره .

كان إيليا إيلييتش يدرك أهمية الأثر الذي أحدثه وجوده في هذا المنزل ، بدءاً من أخ صاحبة الشقة وانتهاء "بالكلب المربوط بالسلسلة ،

الذي أصبح بحصل بعد ظهور أبلوموف ، على ثلاثة أمثال ماكان يحصل عليه سابقاً من العظام ، لكن أبلوموف لم يكن يدرك كم كان تأثيره عميق الجذور ، ولم يعرف أهمية النصر الذي أحرزه عندما استحوذ على قلب صاحبة الشقة .

كان يعتبر اهتمامها الزائد بطعامه وثيابه وحجرته نوعاً من إبداء الموهبة كربة بيت ، وهي السمة التي لاحظها منذ أول زيارة قام بها الى هذا المنزل ، عندما دخلت أكولينا الى الغرفة وهي تحمل ديكاً بيديها ، وعندما قالت لها صاحبة الشقة على الرغم من ارتباكها وحرجها ، بأن الديك الذي يجب أن تعطيه للبائع ، هو الديك الرمادي ، لاهذا .

لم يكن في مقدور أغافيا ماتفييفنا أن تتدليّل وتغازل أبلوموف ، ولا أن تلمح إليه عما يعتمل في داخلها ، لأنها لم تدرك أبداً شيئاً من ذلك ، ولم تفكر به مطلقاً ، كل مافي الأمر هو أن حبها كان يتجلّى باخلاص دائم أبداً .

لم تكن عينا أبلوموف مفتوحتين يقظتين إزاء علاقتها به ، فقد استمر يفهم الأمر على أنه نوع من السمة الفطرية الملازمة لها كربة بيت . وظل شعور بشينيتسينا خفياً على أبلوموف والآخرين ، وعليها بالذات .

كان شعورها خال من أي غرض أو طمع ، فقد وضعت الشمعة في الكنيسة من أجل أن يشفى أبلوموف من مرضه ، لكنه لم يعرف بذلك أبداً . كانت تجلس في الليل عند طرف سريره من ناحية الرأس وتنصرف عند الفجر ، لكن الحديث لم يتطرق مطلقاً لهذا الأمر فيما بعد .

كانت علاقاته بها غاية في البساطة : كان يجد فيها وفي مرفقيها المتحركين أبداً ، وفي عينيها اليقظتين النشيطتين ، وفي حركتها الدائمة من الخزانة الى المطبخ ، ومن المطبخ الى المستودع ، ومنه الى القبو ، وفي خبرتها الواسعة بالشؤون المنزلية ، تجسيداً ومثالاً للحياة الهادئة التي ينشدها ، والتي ظلات راسخة في ذهنه منذ الطفولة ، عندما كان يعيش في كنف والديه .

تذكر كيف كان أبوه وجدَّه ، والأبناء ، والأحفاد والنميوف يجلسون أو يتملــّدون بهدوء كسول ، وهم يعرفون بأن عيناً يقظة ً ساهرة تحرسهم وأناساً يعملون في البيت من أجل راحتهم يطعمونهم ، يسقونهم ، يلبسونهم ، ينزعون لهم ثيابهم عند النوم ، يخيطون ملابسهم ويغمضون لهم أعينهم بعد الموت. هكذا كان حال أبلوموف هنا ، فهو يجلس على الأريكة ويرى بأن "هناك من يتحرَّك بنشاط في خدمته ؛ لم يكن يهتم إن كانت الشمس ستسطع غداً ، أو إذا كانت الأعاصير ستهبّ في أرجاء المعمورة ؛ كلُّ ماكان يهتمه هو أنْ يُقَدُّمَ الحساء واللحم المشوي له ، وأن ْ تكون ثيابه نظيفة ، وأن تُزَّال خيوط العنكبوت من على الجدران . اكنه لم يكن يعرف كيف كان يتم تنفيذ ذلك كله ، حتى انه لم يكلف نفسه عناء التفكير بتحديد مايرغب ويريد ، فكل شيء سيأتي إليه على طبق تحمله يدان عاريتان بيضاوان نظيفتان ، ثم يُمُقَـكَ أُم له بنظرة وديعة تشعّ حيوية ، وبابتساءة تنمّ عن إخلاص عميق ، فقد استراح من رؤية يدي زاخار الوسختين ومن فظاظته وكسله .

كانت علاقته بصاحبة الشقة تزداد وثوقاً: لكنه لم يفكر بالحب أبدأ حتى أنه لم يخطر في ذهنه ، أي أنه لم يفكر بذاك النوع من الحب الذي عانى منه منذ مدة غير بعيدة ، كما يعاني المرء من مرض الجلسري والحصبة والحمى ، لدرجة أنه كان يرتعش عندما يتذكره .

كان أبلوموف يقترب من أغافيا ماتفييفنا ، كما لو أنه يقترب من نار تمنحه الدفء أكثر فأكثر ، لكنه كان يتعذّر عليه أن يحبسّها .

بعد الغداء ، كان أبلوموف يبقى في غرفتها عن طيب خاطر ويدختن غليوناً ويراقب كيف كانت ترتب فضيات المائدة والآنية في الدولاب كيف كانت تُخرج الفناجين وتصب القهوة ، كيف كانت تفضله بوجه خاص على الآخرين ، فتغسل وتنشيف بكثير من العناية والإهتمام أحد الفناجين فتملأه أولاً ، وتقدّ ، له وتنظر لتتأكد إن كان راضياً .

كان يركتز بصره بسرور على عنقها الممتلىء ومرفقيها المسبوكين ، عندما تفتح باب حجرتها ، حتى أنه كان يفتح لها الباب بحركة من ساقه عندما يتعذّر عليها ذلك ، ثم يمازحها ويداعب طفليها .

بيد أنه لم يكن يشعر بالضجر اذا ما انقضى الصباح دون أن يراها ، وبعد الغداء كان غالباً ماينصرف الى غرفته لينام ساعتين ، بدلاً من أن يبقى معها ، لكنه كان يدرك بأن الشاي سيكون جاهزاً في الغرفة نفسها عندما يستيقظ .

أهم مافي الامر ، أن ذلك كله كان يتم بهدوء : فلم يشعر بألم في قلبه ، ولم يضطرب يوماً أو يفكر بما ستقوله صاحبة الشقة ، ولابما

سيقوله لها ولا بجوابه على سؤالها ، ولاكيف ستنظر إليه . ــ فهو لم يشعر بشيء من هذا أبدآ

لم يعرف الضجر والأرق ، ولا الدموع الحلوة أو المُرة . فهو يجلس ويدخن وينظر كيف تخيط وتطرّز ؛ أحياناً يقول شيئاً ما أو لا يقول ، لكنه كان يشعر بالهدوء والسكون فلا يحس بالحاجة لأي شيء ، ولايريد الذهاب الى أي مكان ، كأن كل ماهو ضروري موجود ومتوفر هنا .

لم تكن أغافيا ماتفييفنا تطالبه بشيء أو تحشه على فعل أي شيء . لم تتولّد لديه أية رغبات أو ميول أو مطامح أو تضحيات أو آلام ، لأنّ الزمن يمضي وهو لايفعل شيئاً . لم يشعر بالألم لأنّ قواه قد وهنت ، أو بسبب أنه لم يفعل شيئاً ، لاخيراً ، ولا شراً ، أو لأنّه يعيش بكسل وخموال . . .

كأن " يدا خفية قد غرسته كما يُغْرَس نبات نفيس ، غالي الثمن بعيداً عن القيظ في الظل ، وفي منجى من المطر ، وهي تداعبه وتدليّله .

- ماأرشق أناً ملك وأنت تدسيّين الإبرة باأغافيا ماتفييفنا! حقال أبلوهوف ، إنك تحفضين رأسك الى الأسفل كثيراً ، لدرجة أنني أخشى أن تخيطي أنفك مع التنورة .

ضحكت أغافيا ماتفييفنا.

ــ سأقطب هذه التقطيبة فقط ، ثم نتناو ل بعدها طعام العشاء ، ــ قالت بصوت خافت وكأنها تسر لنفسها .

- ـ ماذًا عندنا على العشاء ؟ ـ سأل أبلوموف ،
- كرنب مخمس مع لحم سمك السلمون . فلم نعثر على لحم الزجر : إذ بحثت عنه في كل مكان ، لكنني لم أجده وكذلك أخي . عندنا أيضاً لحم عجل وعصيدة من الارز على النار .
  - ــ هذا رائع ! كم أنت لطيفة ياأغافيا ماتفييفنا !
- ماذا فعلت حتى أستحق هذا الثناء؟ ألا تسمع جيشاناً على النار؟ أجابت ، وهي تفتح باب المطخ .

ثم أكملت خياطتها بعد ذلك وقطعت الخيط بأسنانها وطوت ماكان بيديها وحملته الي غرفة النوم .

إذن ، ها هوذا قد اقترب منها كما يقترب من النار الدافئة ، ذات مرة اقترب منها كنير آجداً للمرجة أنه كاد أن يصل إلى الحريق تقريباً ، أو الى اللهب على أقل تقدير .

كان يتمشى في غرفته ثم التفت الى باب غرفة صاحبة الشقة ، فرأى مرفقيها يتحركان بسرعة غير عادية .

- \_ أراك تعملين دائماً ! \_ قال أبلو،وف وهو يدخل حمجرتها . \_ ماهذا ؟
- ـــ إني أدق القرفة ، ــ أجابت صاحبة الشقة وهي تنظر الى الجرن ، كما لو أنها تنظر الى الهاوية ، وهي تدق الهاون بلا رحمة .
- ـــ وإذا أعقتك عن العمل ؟ ــ سأل أبلو،وف؛ وهو يمسك مرفقيها ويمنعها عن الدق .

- ـ اتركني ! يجب أن أجرش السكر أيضاً .
- ظل ممسكاً بمرفقيها ، وقد أصبح وجهه عند قفا رأسها .
  - ۔ ماذا تقولین ، فیما لو . . . أحببتك ؟ ضحکت .
  - هل كنت ستحبيني ا سأل من جديد .
  - ولماذا لاأحبك ؟ فالله أمر بأن نحبّ الحميع .
- واذا ماقبالتك ؟ همس أبلوموف وهو ينحني فوق عنقها فأصبح نَفَسُهُ للفح رقبتها .
- ليس هو موعد الأسبوع المقدس الآن ، قالت ضاحكة :
  - ـ هيا، قبليني!
- ليمنحنا الله طول العمر ، سيأتي عيد الفصح ونقبتل بعضنا ، قالت دون أن تندهش أو ترتبك أو تخجل ، وهي تقف أمامه بلا حراك كالفرس التي تُكدن . لامست شفتاه رقبتها برفق .
- ـــ اسمع ، سأكمل دق القرفة وإلا لن يبقى لديك شيء نضعه في الكعك ، ــ لاحظت أغافيا ماتفييفنا .
  - ــ ليست عصيبة ! ــ أجاب أبلوموف .
- ماهده البقعة التي ظهرت على ردائك من جديد ؟ مسألت باهتمام وهي تمسك طرف الرداء . نه يبدو أنها بقعة زيت . من ثم شمت البقعة . من أبن هذه البقعة ؟
  - ... لاأعرف من أين جاءتني .

- لعلك تكون قد اصطدمت بالباب ؟ خمّنت أغافيا ماتفييفنا فجأة . البارحة قمنا بدهن مفاصل الأبواب بالزيت . كانت تصدر صريراً طوال الوقت .
  - انزعه واعطني إباه بسرعة ، سآخذه وأغسله .
- كم أنت طيبة ياأغافيا ماتفييفنا ! قال أبلوموف وهو يرمي
   بتكاسل الرداء من على كتفه . اسمعي ما سأقول : لنذهب إلى القرية
   ونعيش فيها : فهنالك أعمال منزلية أيضاً ! هناك كل شيء : الفطر ،
   حب التوت المربيات ، بيت الطيور ، وزريبة مواشي . . .
- . َ \_ كلا ، لماذا ؟ اختتمت كلامها وهي تتنهد . \_ هنا وُليدْت ، وعشت ، وهنا يجب أنْ أموت .

نظر إليها وقد انتابه شيء من الإضطراب ، لكن البريق كان غائباً من عينيه ، فلم تكونا مليئتين بالدموع ، ولم تحلق روحه عالياً طلباً للتضحية . كل ماكان يريده هو أن يجلس على الأريكة دون أن يحوّل نظره عن مرفقيها .

## - Y -

انقضى يوم إيفان باحتفال مهيب . وفي اليوم السابق للعيد لم يذهب إيفان ماتفييتش الى عمله ، بل أمضاه متنقلاً من البيت الى المدينة وبالعكس، وفي كلّ مرة كان يحمل معه إلى البيت تارةً كيساً وأخرى سلة .

عاشت أغافيا ماتفييفنا ثلاثة أيام على القهوة فقط ، فوجبات الطعام لم تكن تُحَضَّر إلاّ لإيليا فقط أما الآخرون فكانوا يكتفون بتناول أي شيء . عشية العيد ، لم تنم أنيسيا مطلقاً . لكن واخار عوض الفرق ، فنام بالنيابة عنها وعن نفسه ، وكان ينظر الى هذه التحضيرات والإستعدادات باستخفاف وبشيء من الإزدراء .

مكذا كانوا عندنا في أبلوموفكا يُحمَضرون لكل عيد ، - قال زاخار مخاطباً طبّاخين كانا قد استُدعيا من مطبخ الكونت . - كانت الأطعمة متوفرة بكثرة ، بحيث لايمكن إجصاء كمياتها ! كان السادة يأكلون طيلة يوم العيد ، واليوم الذي يليه . أما نحن فكنا نمضي خمسة أيام ونحن نأكل ماتبقى من الطعام . ماإن ينتهي كل شيء ، عضي ناتينا الضيوف ، - فنبدأ من جديد ، بتحضير المأكولات ، أما هنا فالتحضير ات تجري مرة واحدة في العام فقط !

على المائدة ، قد م زاخار الطعام لأبلوموف قبل الجميع ، ولم يكن ليقبل بحال من الأحوال ، بأن يقد مه أولاً الى أيّ سيد آخر ، كائناً من كان .

ــ سيدي عظيم ، ــ كان يقول متباهياً ، ــ أما هؤلاء فمن يكونون بالنسبة له !

أما تارانتييف الجالس في الطرف ، فلم يكن زاخار يقبل بأن يقد م له الطعام بوجه عام ، لكين في بعض الأحيان كان يضع له في الصحن كمية من الطعام يحد دها هو ، أي زاخار .

كان زملاء إيفان ماتفييتش في العمل البالغ عددهم ثلاثين شخصاً موجودين جميعاً . على الطاولة كانت توجد كميات كبيرة من السمك النهري المقلي والفراريج المحشوة والبوظة والنبيذ الجيد - كان ذلك كله ير مز بمهابة الى الإحتفال السنوى بالعيد .

قبيل الانتهاء أخذ الضيوف يتعانقون ويثنون على المضيف، ثم بدأوا بعد ذلك يلعبون الورق. أخذ موخاياريف ينحني ويرد على ثنائهم شاكراً، وهو يقول بأنه على أتم الإستعداد لان ينفق ثلث مرتبه من أجل إكرام الضيوف وإسعادهم.

عند الصباح ، أخد الضيوف ينصرفون الى بيوتهم وعاد الهدوء من جديد يخيم " في المنزل ، واستمر الأمر على هذه الحال الى أن أقبل يوم عيد إيليا.

في هذا اليوم لم يتواجد عند أبلوموف من الضيوف القادمين من خارج المنزل إلا إيفان غير اسيموفيتش وألكسييف الوديع الصامت ، الذي وجه الدعوة في بداية هذه الرواية الى إيليا إيلييتش لحضور احتفالات الأول من أيار . لم يكتف أبلوموف بأن لاتكون وليمته أقل شأناً من وليمة إيفان ماتفييتش فحسب ، بل إنه بدل كل جهده أيضاً من أجل أن تكون الأكثر أهمية وذوقاً في هذه المنطقة كلها . فبدلا من الفطائر السميكة الدهنية ظهرت فطائر بدون حشوة ، خالية من الشحموالدهن، كما قد م المحار قبل الحساء ، ظهرت الفراريج الشهية مع الفطر ، وشرائح طرية من اللحم ، وخضراوات شهية وحساء انكليزي . كان يُزيس وسط الطاولة أناناس كبير يحيط به المشمش والكرز والدراق . وفي الأواني كانت توجد أزهار رائعة .

ماإن بدأ الحضور بتناول الحساء ، وما إن لعن تارانتييف الطباخ لابتكاره هذه الفطائر الحالية من الحشوة ، حتى سُمع نباح الكلب وقرقعة السلسلة المربوط بها .

دخلت عربة فناء الدار وأخذ أحد ما يسأل عن أبلوموف . أفغر الجميع أفواههم - لابد أن يكون أحد معارفي السابقين قد تذكر عيد تسميتي - قال أبلوموف ، - .

قُل إنْنِي لست موجوداً في البيت ! ــ قال أبلوموف مخاطباً زاخار . بهجس .

أراد زاخار أن يدخل في نقاشمع أبلوموف، لكنه وجد نفسه فجأة أمام شتولتس :

- ــ أندريي إيفانيتش ، ـ صاح زاخار بسرور ، لكن بصوتأجش.
- ـ. أندريي ! صرخ أباوموف بصوت عال ثم ارتمى عليه معانقاً .
- ... أتيت في الوقت المناسب في وقت الغداء ! ... قال شتولتس ، ... أطعمني ، إنني جائع . لم أهتد إليك إلا " بشق" النفس !
- ــ هيـًا ، هيـًا ، اجلس ! ــ قال أبلوموف بكثير من الحركة وهو يجـُـلـسه بالقرب منه .

كان تارانتييف أول من ذهب واختفى في الحديقة ، لدى ظهور شتولتس ، ثم تبعه إيفان ماتفييتش . أما صاحبة الشقة فقد تحركت من مكانها أيضاً .

ــ لقد أزعجتكم ، ــ قال شتولتس و هو ينهض .

ـــ لماذا ذهبتما ؟ إيفان ماتفييتش ! ميخا أندرييتش ! ــ صاح أبلوموف .

أجلس صاحبة الشقة مكانها ، لكنه لم يقدر على إعادة إيفان ماتفييتش وتارانتييف الى الطاولة .

من أين أنت آت ؟ كم سيطول بقاؤك ؟ - أخدت الاسئلة تنهال. عاد شتولتس الى بطرسبورغ لمدة أسبوعين فقط ، لقضاء بعض الأشغال ، ثم يتوجه بعدها إلى القرية . ومن ثم الى كييف ، ومنها لايدري الا الله الى أين .

لم يتحدث شتولتس إلا القليل حول الطاولة، لكنه أكل كثيراً: فقد اتضح أنه كان جائعاً حقاً. أما الآخرون فكانوا يأكلون بصمت منذ وقت طويل.

بعد الغداء ، عندما رُفع كل شيء عن الطاولة أمر أبلوموف أن يبقوا الشمبانيا وزجاجة من المياه المعدنية ، ثم بقي مع شئولتس على انفراد.

صمتا بعض الوقت . ظل شتولتس ينظر إليه طويلاً وبإمعان .

- إيليا ، ماذا ستحكي لي ؟ قال شتولتس أخيراً ، لكن اللهجة '
  كافت تنم عن كثير من التساؤل واللوم لدرجة أن أبلوموف اضطر أن 
  ينظر الى الأسفل ويصمت .
  - هكذا إذن ، « أبداً » ؟
  - ماذا تعني بـ « أبدأ » ٢ سأل أبلوموف ، وكأنه لايتذكر شيئاً .
    - نسيت : « إما الآن أو أبداً ! »
  - \_ لم أعد الآن . . . كما كنت آئثذ ياأندريي ، \_ قال أبلوموف

أخيراً ، \_ فقد أصبحت أحوالي والحمد لله بخير : لم أعد أنام بخمول ، وخطتي انتهت تقريباً ، كما اشتركت في مجلسين ؛ قرأت تقريباً كل الكتب التي تركتها لي . . .

- ــ لماذا لم تسافر الى الخارج ؟ ــ سأل شتولتس .
- السبب الذي منعني عن السفر الى الخارج ، هو . . .
   ارتبك أبلوموف .
  - ــ أولغا ؟ ــ قال شنولتس وهو ينظر إليه بوضوح .
    - احمر" أبلوموف .
- هل سمعت . . . أين هي الآن ؟ سأل أبلوموف بسرعة ،
   وهو ينظر الى شتولتس. ظلّ شتولتس ينظر إليه وهو يسبر أعماقه دون
   أن يجيب .
- سمعت بأنها سافرت الى الخارج مع عمتها ، قال أبلوموف ،
   بعد أن . . .
  - بعد أن اكتشفت خطأها أكمل شتولنس .
- ـــ هل عرفت . . . . ـ قال أبلوموف ، دون أن يستطيع إخفاء ارتباكه .
- ۔ أعرف كل شيء ، ۔ قال شتولتس ، ۔ حتى غصن الليلاك ، ألست قاسياً ، خجلاً من نفسك ياإيليا ؟ ألا تشعر بالندم والأسف ؟
- لاتذكترني ! قاطعه أبلوموف بسرعة ، كم عانيت عندما
   رأيت الهوة ، التي تفصل بيني وبينها ، وعندما اقتنعت بأنني لست جديراً

- . بها . . . آه ياأندري ! اذا كنت تحبني حقاً ، فأرجوك ألا تذكرني بما مضى وتعذبني : لقد حذّرتها منذ زمن بعيد من الخطأ ، الذي ارتكبته ، لكنها لم تكن تريد أن تصدقني . . . حقاً ، إنني لست مذنباً كثيراً . . .
- لنني لاأتهمك ياإيليا ، تابع شتولتس بود وليونة ، لقد قرأت رسالتك ، فأنا المدنب أولا ، وأولغا ثانيا ، وأنت أخيرا ، مع أنك لاتتحمل إلا القليل ، القليل من المسؤولية .
  - كيف حالها الآن ؟ سأل أبلوموف بحياء .
    - حزينة ، تبكي دائماً وتلعنك . . .

مع كل كلمة كان الخوف ، والألم ، والرعب والندم يظهر على وجه أبلوموف .

- ماذا تقول ياأندريي ! قال أبلوموف وهو ينتفض من مكانه -. ناشدتك الله ، أن نذهب الآن في هذه اللحظة : كي أخر على قدميها ساجداً وأطلب الصفح منها . . .
- اجلس بهدوء! قاطع شتولتس وهو يضحك ، إنها مسرورة لابل سعيدة ، فهي تسلم عليك . حتى أنها كانت تريد أن تكتب إليك لكنني أقنعتها ألا تفعل ذلك ، لأن هذا سيزيد من اضطرابك .
- الحمد لله ! قال أبلوموف والدموع تكاد أن تطفر من عينيه ،
   كم أنا مسرور لذلك ! اسمتح لي ياأندريي أن أقبلك ، ولنشرب نخبها .
   شرب كل منهما كأساً من الشمبانيا .
  - أين هي الآن ؟

- في سويسرا. في الخريف ، ستذهب مع عمتها الى القرية . فقد أثيت الى بطرسبورغ من أجل إنجاز بعض الأوراق الرسمية المتعلقة بأملاكها ، كان يريد أن بأملاكها ، كان يريد أن يخطبها .
- كيف يعقل ذلك ؟ أصحيح ماتقول ؟ ماذا كان رأيها ؟ - رفضت طبعاً ، فحزن وسافر ، وها أنا ذا الآن أكمل مالم ينجزه !
- خلال أسبوع سأنجز كل شيء. قل لي : ماهي أخبارك ؟ لماذا أتيت الى هذه المنطقة النائية ؟
- ــ أشعر بالهدوء والراحة هنا ياأندريي ، مامن أحديزعجني عن ...
  - ۔ عن أي شيء ؟
  - عن العمل . . .
- لكنك لست في أبلوموفكا ، مع أن المكان أسوأ هنا ، ـ قال شعولتس وهو يلتفت الى ماحوله . ـ فلنذهب الى القرية ياإيليا .
- -- الى القرية . . . حسناً ، ربما ستبتدىء أعمال البناء هناك قريباً ، لكن لاتستعجلني كثيراً ، اعطني فرصة لأفكر . . .
- عدنا إلى التفكير !أعرف أفكارك، أعرف كيف كنت تفكر مند
   سنتين بالسفر الى الخارج . لنذهب في الأسبوع المقبل الى القرية . . .
- كيف يمكن أن أذهب فجأة في الأسبوع المقبل ؟ قال أبلوموف مدافعاً عن نفسه ، يجب أن أستعد لذلك . . .
  - لاحاجة للإستعداد . ماذا ستفعل ؟

## صمت أبلوموف .

- صحتي سيئة ياأندريي ، ضيق النفس يتعبني . شحاذ العين بدأ يظهر من جديد في عيني اليمنى ثارة وفي اليسرى ثارة أخرى ، كما اني احس بالألم في ساقي . أكون نائماً في بعض الأحيان ليلاً ، فأشعر وكأن أحداً يضربني على رأسي أو ظهري فأنتفض مستيقظاً .
- اسمع باإيليا ، أقول لك بمنتهى الجهد بأنه يتوجب عليك أن تغير نمط حياتك وإلا ، فإنك ستتخيل العفاريت في نومك . يبدو أن النجاح المتوقع سابقاً قد تلاشى: فلن أستطيع أن أفعل شيئاً من أجلك ، مادامت أولغا ، ذلك الملاك الطاهر قد عجزت عن أن تنشلك من المستنقع وتحملك على جناحيها وتحلق بك عالياً . لكن اختيار عجال محدد صغير للنشاط ، وإعادة تنظيم أملاكك ، والتعامل مع الفلاحين ، والتعوف على شؤونهم وأحوالهم وترتيبها وحلها ، فتلك أمور تستطيع إنجازها ، وينبغي أن تفعلها . لن أدعك تفلت مني . فأنا لاأنطلق الآن من رغبتي فحسب ، بل أعمل أيضاً طبقاً لمشيئة أولغا : إنها تريدك أن تفعل ذلك فحسب ، بل أعمل أيضاً طبقاً لمشيئة أولغا : إنها تريدك أن تفعل ذلك كله هل تسمعني ٢ تريدك أن تنجز ذلك ، كي لاتموت كلياً ،
- ــ لم تنسي بعد ! هل أستحق ذلك ! ــ قال أبلوموف بشيء من الإنفعال .
- -- كلا ، لم تنسس ، ويبدو أنها لن تنساك أبداً : فهي تنتمي الى

ذاك الطراز الوفيّ من النساء . يتوجب عليك أن تزورها في القرية مستقبلاً .

- ليس الآن ياأندريي ، ليس الآن ! فأنا أريد أن أنسى . آه مازال
   يوجد هنا . . . ثم أشار الى قلبه .
- ماذا يوجد هنا ؟ أليس هو الحب ؟ سأل شتولتس . - (متنهداً) كلا ، الحجل والحسرة ! .
- حسناً لنذهب الى قريتك : إذ يجب أن ترتب أمورك ، فالآن
   ه و صل الصيف ، والوقت الثمين يمضى .
- كلا ، يوجد عندي وكيل يقوم بترتيب أموري . إنه الآن في القرية ، لكنني سأسافر فيما بعد ، بعد أن أكون قد حزمت أمري وفكرت ملياً .

· أخذ يتباهى أمام شتولتس ويقول ، بأنه رتب أموره كما ينبغي ، دون أن يبرح مكانه .

فوكيله يقوم بجمع الأوراق والمستندات المتعلقة بالفلاحين الهاربين ويبيع محصول القمح بأسعار ملائمة . فقد أرسل ألفاً وخمسمائة روبلاً ، وعلى الأرجح سيجي هذا العام الأموال المترتبة على الفلاحين .

أخذ شتولتس يضرب كفاً على كف لدى سماعه هذا الكلام.

- إنك تُنْهَبُ من كل جانب ! - قال شتولتس . - ألف وخمسمائة روبلاً من ثلاثمائة نفساً ! من هو معتمدك هذا ؟

- \_ أكثر من ألف وخمسمائة . ... صَحَمَّحَ أَبلوموف ، ــ لقد استلم مكافأة لقاء بيعه محصول القمح . . .
  - ـ كم هو المبلغ الذي تقاضاه كمكافأة ؟
- ـــ لاأذكر ، لكنني سأريك ورقة الحسابات : إنها موجودة في مكان ما .
- ُ إيليا ! لقد مت وهلكت حقاً ! ﴿ خَمْ شَيُولَتُسُ الْكَلَامِ ﴾ البس ثيابك ولنذهب لعندي !

حاول أبلو،وف أن يبدي بعض الإعتراض ، لكن شتولتس أرغمه على الدهاب ، فكتب وثيقة توكيل باسمه ، وأجبر أبلوموفعلى توقيعها، ثم أعلن بأنه سيستأجر أبلوموفكا وتبقى تحت تصرفه الى ان يذهب إليها أبلو،وف بنفسه ويعتاد على تصريف شؤونه الزراعية .

-- ستتقاضى منى ثلاثة أضعاف ماتتقاضاه الآن ، - قال شتولتس ، لكننى لن أبقى مستأجراً عندك لمدة طويلة ، - فلديّ مشاغلي وأعمالي ، فلنذهب الى القرية الآن ، أو فلتتبعني قريباً . سأكون في قرية أولغا على مسافة ثلاثمائة فرسخاً عنك ، ثم أسافر الى عندك ، فأطرد وكيلك هذا وأنظم لك كل هيء ، ثم تتابع أنت الأمور . لن أدعك تفلت منتي .

- تنهيّد أبلوهوف .
- آه من الحياة!
- الحياة ، مالها ؟
- إنها تعطب ولاتمنح الهدوء! ليتني أنام . . . الى الأبد . . .

- أي ، ليمك تطفىء النور وتبقى في الظلام ! الحياة جميلة ياصديقي ! آه ياإيليا ! كم أتمنى لو كان تفلسفك مصيآ ! الحياة تمر بسرعة ، كلمح البصر ، وتأتي رغم ذلك لتطلب النوم وتتمناه ! فلتسطع الحياة أبدآ ! آه ليت المرء يستطيع أن يعتمر مثني أو ثلاثمائة سنة ! - ختم شتولتس كلامه ، - كم من الأمور كنا نستطيع صنعهامن جديد! - أنت مختلف عني ياأنا ربي ، - اعترض أبلوموف ، فلديك أجنحة للطيران : فأنت لا تعيش بل تطير ؛ لديك مواهب وإرادة ؛ أست بديناً ولا يظهر شحاذ العين عندك ، كما لا يحكمك قفار أسك . فتكوينك مختلف عني . . .

- كفى ! الإنسان ُخلق ليتدبر أموره وحتى ليغيّر طبيعته ، أما أنت فقد أطلقت لبطنك العنان فأصبح كبيراً ، ثم تأتي لتقول بأن الطبيعة قد أرسلت لك هذا العبء! كانت لدبك أجنحة أيضاً ، لكنك رميتها .

\_ ( بكاآبة ) أين هي أجنحي ؟ \_ فأنا لاأعرف أن أفعل شيئاً . . .

... تقصد بأفك لاتريد أن تفعل شيئاً .. قاطعه شتولتس . ... فلا يوجد إنسان لايستطيع أن يفعل شيئاً ؛ أقسم أنه لايوجد !

ــ أنا لاأعرف شيئاً ! ــ قال أبلوموف .

\_ كيف لاتعرف أن تكتب عريضة إلى البلدية ، أو رسالة الى صاحب الشقة ، التي كتت تسكنها سابقاً ، في الوقت الذي كتبت فيه رسالة مطولة الى أولغا ؟ زد على ذلك ، أنّ الورقة التي تُخطّبّت عليها

رسالتك ، كانت ملساء ناعمة والحبر الذي كتبت به ، من المخزن الإنكليزي ، والخط كان رشيقاً جميلاً .

كيف استطعت أن° تفعل ذلك كله ؟

احمر" أبلوموف خجلا" .

ماإن شعرت بالحاجة ، حتى تجلت الأفكار واللفة الجميلة ؛ فرسالتك تصلح لأن تنششر في إحدى الروايات . تختفي الحاجة، فتقول بأنك لاتعرف ثم تتذرّع بعينيك وبالضعف في يديك ! فمعرفتك فقدتها منذ الطفولة ، في أباوموفكا ، وسط العمات والمربيات والجدات ،

ابتدأ ذلك بعدم معرفتك لبس الجوارب ، وانتهى بعدم معرفتك العيش .

- قد يكون ذلك كله صحيحاً ياأندريي ،لكن لم تعد هنالكفائدة ؛
   فذلك لايمكن إصلاحه ! قال إيليا وهو يتنهد بيأس .
- كيف لايمكن إصلاحه! اعترض شتولتس بغضب . ياله من هراء! اسمع وافعل ماأقول ، وسترى كيف تصلح كل شيء! لكن شتولتس سافر إلى القرية لوحده بينما بقي أبلوموف ، بعد أن قطع وعداً ، بأنه سيسافر الى أبلو وفكا في الحريف .
- ماذا أقول لأولغا ؟ ــ سأل شتولتس أبلوموف قبيل سفره . أطرق أبلوموف برأسه وصمت بكابة ، ثم تنها بعد ذلك .
- ۔ لاٰتذکر ہا ہی ! ۔ قال آخیر آ بارتباك ، ۔ قل لها بأنك لم ترني ، ولم تسمع عن أخباري شيئاً ،

- لن تصدقني ، قال شنولتس معترضاً .
- قل لها ، بأنني قد هلكت ومت ، وضِعِتْ نهائياً . . .
  - ــ ستبكي وستظل طويلاً دون أن تجد السلوان .

تفكر أبلوموف بكثير من الحنان ، وأصبحت عيناه نديتين مخضلتين بالدموع .

حسناً ، سأختلق لها شيئاً ، كأن أقول بأنك تعيش على ذكر اها ،
 ختم شتواتس كنزه ، ب والله تبحث عن هدف جدتي صارم .
 سأقول لها : تذكري بأن الحياة نفسها والعمل ، هما هدف الحياة ،
 لا المرأة : تلك هي خطيئة كما معاً . كم ستكون راضية !

ثم تودعا .

في مساء اليوم الذي أعقب عيد إيليا ، اجتمع تارانتييف وإيفان ماتفييتش من جديد في الحانة .

- شاي ! طلب إيفان ماتفييتش بكآبة ، ثم أعاد زجاجة الروم بغضب الى النادل ، عندما أحضرها له هذا الأخير بالإضافة الى الشاي . ليس هذا هو مشروب الروم الحقيقي ! قال تارانتييف وهو يخرج من جيب معطفه زجاجة ، كان يحملها ، ففتحها وناوله إياها ليشميها »
  - هذا روم حقیقی ! لاحظ إیفان ماتفییتش .
- ــ لقد ساءت أمورنا ! ــ قال ماتفتییش محاطراً تارانتییف . ــ أى شیطان جاء به الى هنا! ــ قال تارانتییف بغضب . ــ كم

هو ماكر هذا الألماني ! أفسد علينا خطتنا واستأجر أبلوموفكا ! هل سمع أحد عندنا بمثل هذا .

- أخشى أن يعثرف حقيقة الأمر . فاذا ماعرف بأن الأموال قد جُبيت من الفلاحين ، واستلمناها نحن ، فان أمورنا ستسوء . . .
- أراك قد جبنت ياإشبني ! فليست هذه هي المرة الأولى ، التي يغرز فيها زاتيرتي مخالبه بأموال الإقطاعيين ، فهو يعرف كيف يخلص نفسه . فالمستندات والوصولات التي يعطيها للفلاحين : يعطيها على انفراد ماإن يعرف الألماني ذلك ، حتى يحزن ويصرخ . فالمسألة قد "نفسد" بإتقان !

۔۔ هکندا ؟ ۔۔ قال موخایاریف وقد انفرجت أساریرہ . لنشرب إذن .

صبّ الروم لنفسه ولتار انيتيف .

- تنظر من حولك ، فيُحدِّيل بأن الحياة مستحيلة في هذا العالم ، لكن ماإن تشرب حتى محلو العيش ! - قال معللاً نفسه .

- أما أنت ، فيجب أن تتصرّف على النحو التالي ، - تابع تارانتييف ، - قم باجراء بعض الحسابات ، على هواك ، كأن تسجل ديوناً على أبلوموف مقابل مصروفات وهمية كالحطب والملقوف وأي شيء آخر .

وعندما يأتي زاتيرتي نقول ، بأن النقود التي جمعها من الفلاحين قد ذهبت لتغطية الديون التي يتوجب على أبلو وف أن يسد دها لك .

- لكنه قد يأخذ الحسابات ويعطيها لللألماني فيكتشف الأخير، بأن ...
   كن مطمئناً ! سيضع أبلوموف كشف المصاريف في مكان ما ،
   لن تعثر عليه حتى الشياطين . كما أنه سينسي الموضوع تماماً قبل أن "
   يأتي الألماني . . . .
  - -- حسن ، لنشرب إذن ، -- قال إيفان ماتفييتش وهو يملأالكأس. كم هو رائع هذا المشروب : فثمن الزجاحة ثلاثة روبلات . مارأيك بأن نطلب حساء من اللحم والتوابل ؟
    - . ممكن .
    - ــ أيها النادل ، تعال !
- ياله من ماكر ! « دعني أتحدث عن موضوع الإستنجار » ، بدأ تارانتييف من جديد حديثه بغيظ ، فنحن الروس لايخطر بالنا مطلقاً شيء كهذا ! ففكرة الإستثجار هذه تفوح منها رائحة الألمان . فهناك المزارع وعقود الإيجار ، وهناك أيضاً موضوع الأسهم . انتظر ، فلا بدأن يجره للمشاركة في مسألة الأسهم .
- ــ ماذا تقصد بالأسهم ؟ ــ سأل إيفان ماتفييتش ــ . إنني لاأفهم جيداً مدلول هذه الكلمة .

أورافاً مصرفية للبيع على شكل أسهم ، ولنقل بقيمة خمسمائة روبل للسهم الواحد ، فتأتي حشود اللهاء وتشتري . تروّج الشائعات ، بأن المشروع . يسير بنجاح ، فترتفع أسعار الأسهم ، وفحأة يفلس المشروع . فلا يقى لدى المساهمين إلا المستندات الورقية فقط ، دون النقود . يسألون :

أين المدينة ؟ فيجابون بأنها احترقت ولم يكتمل بناؤها ، وأنّ المهندس المصمّم قد سرق النقود وهرب . تلك هي لعبة الأسهم ! سيورّطه هذا الألماني في تلك اللعبة ! حتى انني أستغرب كيف لم يورّطه حتى الآن ! لكنني كنت أعيق ذلك ، وأساعد مواطني !

- هذه النقرة منتهية : فالمسألة تقررت و ُحفيظت في الأرشيف ؛ لن نستفيد بعد الآن من أبلوموفكا،ولن نحصل على المزيد من المال . . . -قال موخاياريف وقد سكر قليلا ،

- الى الشيطان! - اعترض تارانتييف وقد سكر أيضاً ، - يوجد مصدر دائم للحصول على الأموال ، اغرف ولا تتعب . لنشرب! - عن أي مصدر تتكلم ٢ فأنا أجمع طيلة حياتي بالروبل ، أو بالئلاثة روبلات ، على أبعد تقدير . . .

- لكنك تجمع منذ عشرين عاماً ياإشيني : فلا ترتكب إثماً ! - منذ عشرين عاماً ! - قال إيفان ماتفييتش بلسان متلعثم ، - لكنك نسيت بأنه لم تمض إلا عشر سنوات فقط ، منذ أن عملت سكرتيراً. سابقاً لم يكن يتواجد في جيي إلا قطعة من فئة العشرة كوبيكات ، أو

العشرين كوبيكاً ، كما أني كنت أحياناً ، وهذا أمر يصعب علي قوله أجمع النقود النحاسية . أية حياة هذه ! آه ياصديقي ! كم يوجد في هذا العالم أناس سعداء ، تمتليء جيوبهم بالأموال بمجرد أن يهمسوا ، آويضعوا توقيعهم على ورقة صغيرة ، أو يملوا سطراً واحد على أحد . ليتني أحتل منصباً كمنصبهم ، - أخذ يحلم بعد أن استولى عليه السكر أكثر فأكثر ، لأستقل العربة وأذهب الى « النادي ! » - وهناك أتناول طعاماً فاخراً وأشرب المشروبات . فلا أعود أتذكر المأكولات التي نلتهمها الآن ، بل أطلب عندها الفراريج وغيرها من الأطعمة ، التي لاتخطر على بال ! وفي الربت ، تستقبلني زوجتي وقد ارتدت أبهى حلة ، أما الأولاد فتراهم في أحسن حال ، لديهم مربيتهم ، التي تعتني بنظافتهم وملبسهم وتسريحة شعرهم . آه ياصديقي ، متى يتحقق ذلك كله ! الجنةموجودة ، لكن الذنوب تمنعنا من الدخول إليها ! لنشرب ! هاهم يجلبون لنا الحساء !

لاتشتك ولاتر تكب إنمأ : فرأس المال موجود وجيد . . –
 قال تارانتييف وقد أصبحت عيناه حمراوين كالدم من شدة السكر فخمسة وثلاثون ألفاً من النقود الفضية ليست مزحة !

- اخفيض صوتك ، اخفيض صوتك! - قال إيفان ماتفييتش مقاطعاً . -

وماذا تفعل الخمسة والثلاثون ألفاً! فحتى الخمسون ألفاً لا تدخيل الحنة .

ماإن يتزوج المرء ، حتى يحسب حساباً للروبل الواحد ، فلا يعود يجرؤ على التفكير بمشروب الروم الجامايكي الفاخر — أية حياة هذه! .

- لكنك بالمقابل تجمع هذه النقود بهدوء وراحة بال : فلا مشقات ولا مماحكات ، ولا أعباء ولا دخان . لا ياأخي ليس من حقك أن تشتكى !

لم يكن إيفان ماتفييتش يسمعه أو يصغ إليه ، لأنه كان يفكّر بأمر ٍ ما منذ بعض الوقت .

اسمَع ، بدأ فجأة وهو يحملق بعينيه ، وقد بدا على وجهه السرور ، لدرجة أن السكر قد زال تقريباً ، لكنني خائف ، فلن أقول ، ولن أبوح بفكرتي لأحد .

فلنشرب ، فلنشرب!

- \_ ٰ لن أشرب حتى تقول ، ـ قال تارانتييف وهو يبعد الكأس .
- ـــ المسألة في غاية الأهمية باإشبيني ، ــ همس موخاياريف وهو ينظر الى الباب .
  - . ـ ماهي ؟ . . . ـ سأل تارانتييف بنفاذ صبر .
- إنها كنز ثمين . فهي تدرّ من الأموال مثلما يدرّ توقيع موظف كبير على قضية هامة .

مابك ؟ ألن تقول ؟

- ــ والبقشيش ؟ والمنفعة التي سنحصل عليها ؟
  - ــ لماذا لاتقول ؟ ـ حشه تارانتييف .

ــ انتظر ، دعني أفكر أيضاً . سأقول لك كل شيء ، فأنت ضروري جداً من أجل إنجاح المسألة : فبدونك لايمكن تحقيقها . لكنّن المسألة في غلية الأهمية ، فأرجو ألا تبوح بها لأحد .

ـ وهل أنا شخص غريب عنك ؟ فلقد خدمتك كثيراً ، وكنت مؤتمناً على أسرارك . . . ألا تذكر ؟ يالك من خنزير !

\_ إشبيني ، اشبيني ! امسك السافك . إنك تقصف كالمدفع تماماً !

أي شيطان يمكن أن يسمع هنا ال فأنا من يحافظ على الأسرار ،
 ويدرك أهمية الأمور ، – قال تارانتييف بأسى – . لماذا تعذبني ؟ هيا ،
 قل . . .

اسمَعْ: أنت تعرف بأن إيليا إيلييتش جبان ، لايعرف أي شيء عن القوانين : إنه لايفقه شيئاً ، فقد وقّع العقد ، دون أن يقرأه ، ووافق على إرسال زاتيرتي ، حتى أنه لايعرف مقدار المبالغ التي يستلمها . فهو يقول : « أنا لاأعرف شيئاً . . . » .

\_ وماذا أيضاً ؟ \_ سأل تارانتييف بنفاذ صبر .

\_ إنه الآن يتردّد غالباً الى أختي . يجلس عندها ساعات طويلة ، ومند مدة قريبة ، صادفني في الممشى ، وكأنه لم يرني . لذا فانه من الضروري أن فراقب ما سيحصل . . . تحدّث إليه على انفراد ، وقل له بأنه من غير اللائق أن يتصرف تصرفاً شائناً مع أرملة . قل له ، بأننا نعرف كل شيء وأن تصرّفه هذا يؤثر على مستقبلها ورواجها ؛ قل له أيضاً ، بأن تاجراً غنياً جاء ليخطبها ، نكنه سمع الآن بأذ لك تجلس عندها في الليالي ، فصرف النظر عن الحطوبة .

- وما الفائدة من ذلك كله ؟ سيخاف ويتهاوى على الفراش ثم يتقلّب من جنب الى جنب ، وهو يتنهد ويتأوه ، هذا كل ماني الأمر قال تارانتييف . - ماهي المنفعة التي سنجنيها ؟ أين البقشيش و انتعمة؟ - مهلاً ، فأنا لم أكمل بعد ! قل له بأنني أريد أن أشتكي ، وأن هناك شهوداً موجودون .

- \_ وماذا ؟
- واذا لاحظت بأن "الحوف فد استولى عليه تماماً ، فقل له بأن المصالحة ممكنة إذا ماضحيت بمبلغ من المال .
- ومن أين يأتي بالنقود ؟ سأل تارانتييف . فالمسألة ليست مسألة وعود ، فلو كانت كذلك لهانت الأمور ، لأني متأكد بأنه سيَـعد بدئع عشرة آلاف روبل ، بسبب الخوف .

لكين من أين سيحصل على الناود؟

اعطني إشارة عندئذ لأعرد على الفور سند دين عليه . . . باسم أختى كأن أكتب :

« أنا المدعو أبلوموف أقر وأعترف بأنني اقترضت من الأرملة . . . عشرة آلاف روبل أدفعها خلال فترة . . . اللخ » ) .

- وما النفع الذي سنجنيه من ذلك ؟ لاأفهم : فالنقود ستكون من
   نصيب أختك وأولادها . أين النعمة والبقشيش ؟
- ــ أختي ستكتب على نفسها سند دين بنفس المبلغ ، وستوقّعه .
  - وإذا لم توقيع ؟ واذا ماعاندت ؟

- \_ أختي ؟
- بدأ إيفان ماتفييتش يضحك .
- ستوقتع ياإشبيني ، ستوقتع ، حتى بدون أن تسأل أو تعرف على .
   أي شيء وضعت توقيعها . المسألة ستصبح على النحو التالي : بشينيتسينا تدّعي على أبلوموف ، ونحن بدورنا نـد عي عليها . فليفعل الألماني عند ثذ مايريد !

المسألة قانونية! ــ قال ماتفييتش وهو يرفع يديه المرتجفتين الى الأعلى . ــ فلنشرب نخب فكرتنا هذه!

ـــ وبعد أن تمرّ المسألة بنجاح ، يمكننا أن نعيد الكرّة أيضاً بعد سنة بن ؛ فالمسألة قانونية !

- ! lim> \_
- ثم شریا .
- لكنني أخشى أن يعاند مواطنك ويكتب مقدماً الى الألماني حول المور! الموضوع ، لاحظ موخاياريف بهلع ، عندها ستسوء الأمور! ويصبح تدبير الأمر صعباً ، فهي أرملة ، لافتاة صغيرة!
- ــ كلا ، لن يكتب ! ــ قال تارانتييف ــ وإذا عاند فسأو بخه . . .
- كلا ، كلا ، فالأمر خطير ! قد يقول ، بأننا ضرباه وأرغمناه على ذلك ، وعندها تصبح المسألة جناية . كلا فهذا الأسلوب لاينفع . من الأفضل أن ندعوه أولا "الى غداء أو عشاء ، فنأكل ونشرب ؛ فهو يحب الشراب الروحي المنقوع بعنب الثعلب . وعندما يظهر تأثير المشروب عليه

نقد م له الورقة ، فيوق عها دون أن يعرف مقدار المبلغ ، كما فعل لدى توقيعه عقد الإيجار . وسيكون من العار بالنسبة له كسيد نبيل أن يعترف فيما بعد ، بأنه وضع توقيعه وهو فاقد الوعي ، فالمسألة قانونية !

- أجل ، المسألة قانونية ! كرر تارانتييف .
  - فلتكن أبلومو فكا عندئذ من نصيبنا كورثة .
    - فلتكن ! لنشرب نخب ذلك .
    - ــ في صحة البلهاء! ــ قال إيفان ماتفييتش.
      - ثم شربا .

## - r -

يجب أن نعود الى الوراء قليلاً ، الى ماقبل يجيء شتولتس في يوم عيد تسمية أبلوموف ، الى مكان بعيد جداً عن ناحية فيبورغ . هناك ستلتقي وجوها معروفة للقارىء ، لم يقل شتولتس عنها كل شيء يعرفه لأبلوموف ، بفعل أسباب وتصورات خاصة ، ولر بما كان سبب ذلك لأن أبلوموف لم يستفسر عنها بما فيه الكفاية لأسباب وتصورات خاصة أيضاً .

ذات مرة كان شتولتس يسير في أحد شوارع باريس ، وهو ينظر بشرود الى المارة ولافتات المخازن ، دون أن يزقف بصره على شيء . فمنذ زمن طويل ، لم يستلم أية رسالة من روسيا ، أو كييف أو أوديسا أو بطرسبورغ . كان الضجر بادياً عليه ، وهو عائد من البريد الى البيت بعد أن أرسل ثلاث رسائل أخرى .

توقفت عيناه فجأة على أحد ما بكثير من الدهشة ، لكنهما استعادتا من جديد وضعهما الطبيعي المألوف. شاهد سيدتين تدخلان الى أحد المخازن.

«كلا ، لا يمكن ، - تفكّر شتولتس ، - ياللغرابة ! لا يُسُعُقّل ذلك ا إذ كنت سأعرفهما » .

لكنه على الرغم من ذلك ، اقترب من واجهة هذا المخزن وأخد ينظر الى السيدتين عبر الزجاج :

« لم يستطع أن متبيّن حقيقة شخصيتهما ، لأنهما كانتا تقفان وقد أدارتا ظهرهما صوب الواجهة » .

دخل شتولتس الى المحزن وأخذ يشتري شيئًا ما . استدارت إحدى السيدتين تجاه الضوء ، فكانت أولغا إيلينسكايا ! أراد أن يندفع نحوها ، لكنه توقف وصار ينظر إليها بلمعان .

ياله ي الملامح نفسها ، عيناها عائرتان ، لاأثر للبسمة على شفتيها ، فوق لكنها شاحبة مهمومة ، عيناها غائرتان ، لاأثر للبسمة على شفتيها ، فوق حاجبيها ترقد فكرة كثيبة رزينة ، وعيناها تحكيان الكثير مما لم تعرفاه من قبل . لم تعد نظرتها حيوية متلألثة هادئة كما كانت سابقاً ، تغطي وجهها كله سحابة من الحزن والاسى .

اقترب منها . تحرك حاجباها قليلاً ؛ نظرت إليه بارتباك للحظة ، لكنها عرفته بعد ذلك : ارتفع حاجباها نم استقرا بشكل متماثل ؛ التمعت عيناها بشعاع من السرور ، الهادىء ، غير الجامح ، لكن

العميق . لكن ً أيّ أخ سيكون سعيداً بلا ريب ، إذا مافرحت أخته الغالية بلقائه ، كما فرحّت أولغا بلقاء شتولتس .

\_ يالِمي هذا أنت ؟ قالت بصوت عارم بالبهجة والفرح . التفتت عمتها بسرعة ، وبدآ الجميع بالتكلّم دفعة واحدة .

عاتبهما ، لأنهما لم يكتبا إليه ، بينما أخذتا تبرّران سبب ذلك . فها هما تبحثان عنه لليوم الثالث بلا انقطاع ، أي منذ وصولهما . قيل لهما بأنّه سافر الى لندن فأصبحا في حيرة من أمرهما ، لايعرفان ماالعمل .

دون السفر ؟ تأثیان الی هنا دون أن تکتبا کلمة واحدة!

\_ قررنا السفر بسرعة ، لذا لم نكتب إليك ، \_ قالت العمة \_ فأولغا أرادت أن تجعلها مفاجأه . نظر الى اولغا : لم يكن وجهها يؤكد كلمات عمتها . أخد ينظر إليها بمزيد من الإمعان ، لكنها كانت منيعة ، عصية على الرصد والمراقبة .

« ماذا جرى لها ؟ – تفكر شتولتس . – سابقاً كنت أخمتن مابداخلها ، أما الآن . . . فقد تغيرت كثيراً ! » .

... كم تطورت ونتضجت ياأولغا سيرغييفنا - قال شتولتس بصوت مسموع ، -كدت ألا أعرفك ! مع أنه لم يمض على فراقنا أكثر من سنة . لم نتقابل فيها . ماذا كنت تفعلبن ؟ ماذا حدث لك ؟ تكلّمي ، تكلّمي !

ـــ لاشي . ــ. ، قالت أولغا وهي تنظر الى قطعة قماش .

- كيف أصبح غناؤك؟ -- قال شتولتس ، وهو يتابع تفهمص أولغا الجديدة بالنسبة له ، ويحاول أن يقرأ التغيّرات الجديدة ، غير المألوفة ، البادية على وجهها ؛ لكن هذه التغيّرات كانت تتبدّد وتختفي كالمبرق . البادية على أغن منذ زمن بعيد ، منذ شهر بن ، -- قالت بعدم اكتراث . وأبلوموف ، كيف أحواله ؟ -- سأل فجأة -- هل ازال حياً ؟ لماذا لا يكتب ؟
- ربما كانت أولغا ستكشف عن سرها ني هذه اللحظة ، لو لم
   تسرع عمتها لنجدتها .
- تصور ، قالت العمة ، وهي تخرج من المخزن ، أنه كان يأتي إلينا يومياً ، ثم اختفى بعد ذلك فجأة وعندما عزمنا على السفر الى الخارج ، أرسلت أستفسر عمه ، فقيل بأنه مريض لايستقبل أحداً : وهكذا لم نتقابل .
- \_ وأنت . ألا تعرفين ؟ \_ سأل شتولتس أولغا باهتمام . كانت أولغا تتابع بنظرها عربة ، كانت تمر بالقرب .
- \_ لقد ساءت صحته حقاً ، \_ قالت أولغا ، وهي تنظر باهتمام متصنّع الى العربة \_ . انظري ياعمتي ، يبدو لي أن وفاقا في السفر ، هم الدين كانوا في هذه المركبة .
- ۔ كلا أريدك أن تخبريني عن أحوال عزيزي إبليا ، ــ قال شتولتس باصرار ، ــ ماذا فعات له ؟
  - لماذا لم تجلبنيه معلث ؟

- لكن عمتى قد أخبر تك منذ برهة ، قالت أولغا .
- إنه كسول جداً ، لاحظت العمة ، ومتوحش لايعرف أصول اللياقة ، فما ان يأتي لعندنا بعض الناس ، حتى يغادر فوراً . تصور ، انه اشترك في حضور حفلات الأوبرا ، لكنه لم يحضر إلا نصف الحفلات فقط .
  - كما انه لم يسمع روبيني ، أضافت أولغا .
     هز شتولتس برأسه وتنهيد .
  - كيف قررتما السفر فجأة ٢ هل ستمكثان طويلا ٢ .
- لقد أتت بناء على نصيحة الطبيب ، قالت العمة وهي تشير الى أو لغا فمناخ بطرسبورغ قد ألحق الضرر بصحتها ، بشكل ملحوظ ، لذا قررنا أن نسافر ونمضي الشتاء في الخارج ، لكنتنا لم نقرّر بعد أين سنمضيه : في نيس أم في سويسرا .
- أجل لقد تغيرت كثيراً ، قال شئولتس متأملاً وهو ينظر الى أولغا بإمعان ويتفحّص كل عرق من عروقها .

أمضت أولغا وعمتها نصف عام في باريس : وكان شتولتس طيلة هذه المد"ة دليلهما وجليسهما الوحيد الدائم .

بدأت صحة أولغا تفحسن بشكل ملحوظ : فقد تحوّلت من حالة الشرود الى الهدوء وعدم المبالاة ، هكذا كانت تبدو على الأقل من الخارج . لكن الله وحده ، هو الذي كان يعرف مايعتمل في داخلها ، لكنها صارت تعود رويداً رويداً الى وضعها السابق المألوف بالنسبة

لشتولتس ، على الرغم من أن ضمحكتها الطفولية الرنانة العدبة قد اختفت فأصبحت تبتسم ابتسامة متحفظة فقط ، عندما كان شتولتس يضمحكها . حتى أن الأسى والحزن كان يبدوان عليها أحياناً، لأنها لم تكن تستطيع أن تضمحك كما كانت تضمك سابقاً .

سرعان ماأدرك شتولتس عجزه عن إضحاكها : غالباً ماكان رد "
فعلها على نكتة قالها شتولتس ، مقتصراً على حركة غير متماثلة لحاجبيها ،
فتكتفي بأن " ترفع أحدهما أكثر من الآخر فليلا مع ثنية على الجبين ،
دون أن " تبتسم ، تم تتابع النظر إليه بطريقة تبدو لمن يراها ، وكأنها المومه على خفة عقله واستهتاره . وفي بعض الأحيان كانت ترد على نكتته بسؤال جد ي مفاجى ع ، مصحوب بنظرة ملحاحة ، الأمر الذي كان يشعره بنوع من الإرتباك والحجل بسبب حديثه الفارغ المستهتر .
أحيانا ، كان يبدو عليها تعب داخلي ، فاجم عن ثرثرة الناس أحيانا أم المستمر وجلبتهم ، الأمر الذي كان يضطر شتولتس اليومية وركضهم المستمر وجلبتهم ، الأمر الذي كان يضطر شتولتس الأن يبدو الم أسلوب آخر ، لم يكن يستخدمه مع الناس إلا نادراً ومضطراً ، وبغير رغبة منه .

كم أنفق من الجهد الله هني والحيل ، من أجل أن تصبح فظرة أولغا واضحة صافية هادئة ، لاتبحث عن شيء آخر يتجاوز وجوده ويتجاهله! كم كان يتعدّب عندما كانت تصبح نظرتها صارمة مليئة بالجفاء، وهي تقطّب حاجبيها فترتسم على وجهها فللال صامتة ، لكن عميقة من عدم الإرتياح ، بسبب توضيح متهاون صدر عنه .

كان عليه بعد ذلك أن ينفق يومين أو ثلاثة أيام من الجهد الذهني المتواصل وحتى من الحيلة ، وأن يستخدم كل خبرته في التعامل مع النساء ، كي يعيد رويدا رويدا ، وهذا ما كان يتم بصعوبة فاثقة ، الإشراقة الى وجه أولغا ، وأشعة الضياء الى قلبها والوداعة والتسامح الى نظرتها وابتسامتها .

وفي نهاية اليوم كان يعود إلى البيت وقد أنهكه هذا الجهد المضني ، لكنه كان يشعر بفيض من السعادة عندما كان يخرج منتصراً . « يالطي كم نضجيّت اكم تطوّرت هذه الفتاة ا من كان معلمها ؟ أين تلقت دروس الحياة الغنية هذه ؟ هل من البارون ؟ لكن المرء لايستطيع أن يستفيد من عباراته المعسولة شيئاً ! آمِن إيليا تلقت دروسها ! . . . »

لم يكن يستطيع أن يفهم أولغا ، وفي اليوم التالي كان يذهب إليها من جلال جديد ، ويدرس بحدر وخوف وبكثير من الصعوبة ، من خلال الإستعانة بذهنه وخبرته الحياتية ، التساؤلات والشكوك والمطالب ، أي كل ماكان يرتسم على محياها من تعبيرات وأمارات .

كان يغوص في متاهات ذهنها ، وهو يمسك ضوء خبرته بيديه ، فيكتشف ويدرس كل يوم ، السمات والحقائق الجديدة الكامنة في أعماقها ، دون أن يتمكن من الوصول إلى أعماق روحها ، بل يكتفي بأن يتابع فقط ماينشره ذهنها من أهداف ومثل ، وما تطلبه روحها المتأججة أبدآ ، من خبرة وحياة .

وبالاضافة الى نشاط شتولتس كله ، وحياته الزاخرة كلها ، كانت تتأصل عنده حياة أخرى ، ونشاط آخر : فبعد أن أحاط أولغا بجو جديد مريح ، وبكتب وألبومات ودفاتر نوتات جديدة ، اطمأن شتولتس ، لأنه قد ملا أوقات فراغ صديقته بأمور مفيدة هامة ، لذا فانه أصبح يعمل ويتنقل بحثاً عن شطوطات جديدة هامة ، ويخالط الناس ويتحرف عليهم ويتقابل مع شخصيات جديدة رائعة ، ثم يعود بعد ذلك الى صديقته أو الخا منهكا متعباً ، فيجلس بالقرب من البيانو ويستمتع بنغمات صوتها العذب ويستريح من الجهد والتعب . لكنه كان يقرأ على وجهها ، وفي نظرتها أسئلة جاهزة ومطالب ملحة تتعلق بما قام به من نشاطات وأعمال . ثم يبدأ دون أن يشعر بتقديم تقرير شفوي إليها عما شاهد وعمل .

أحياناً كانت أولغا تبدي رغبتها برؤية ومعرفة ماشاهده وعرفه شتولتس . فكان يكرر عمله : فيذهب ليشاهد مبنى ، أو مكاناً ، أو آلة ويقرأ الأحداث التاريخية على الجدران والأحجار .

أخذ يعتاد تدريجياً على أن يفكر ويفضي بأحاسيسه بحضورها بصوت مسموع ، فقد كشف السر ذات مرة ، وبشكل مفاجىء ، بأنه لم يعد يحس بالوحدة منذ مجيء أولغا الى باريس ، وأن حياته أصبحت مرتبطة بحياتها .

كان يجُنْرِي بوجودها عن غير عمد تقريباً ، نوعاً من التقويم لما أحرزه واكتسبه ، ثم يدقق بعد ذلك باهتمام ، ليرى إن كان قد بقي في

نظرتها شيء من التسلؤل ، وليتأكّنه من ارتسام شعاع الإرتياح والسرور على محياها ، وليتفحّص إن كاثت نظرتها تشيّعه كمنتصر .

فاذا ماتاً كدمن ذلك كله ، فانه كان يعود الى البيت بكثير من الفخار والإعتزاز المصحوبين بشيء من الاضطراب الخافت المحبب ، ويحنُضّر نفسه سراً ، طوال الليل تقريباً ، ليوم الغد . فأكثر الأعمال مللاً و إلزاماً لم تكن تبدو جافة مضجرة بالنسبة له ، بل ضرورية فقط :

لانتها كانت تندرج في أساس الحياة ونسيجها ؛ أما الأفكار ، والملاحظات والظواهر فلم تكن تتكتون بصمت وتهاون ، بل كانت تضفي على الأيام رونقاً وبهجة .

أي بريق قد غمر وجه أولغا الشاحب عندما أسرع شتولتس ليضم أمامها بكثير من الحيوية والعاطفة دون أن ينتظر نظرتها المتسائلة الثاقبة ، خيرة جديدة ، ومعلومات جديدة !

وكم كان شتولتس سعيداً أيضاً ، عندما سارع ذهنها بكثير من الاهتمام والامتثال العلب ، ليتلقف كل مافي نظراته وكلماته من معان ومدلولات ، فأصبح كل منهما ينظر إلى الآخر : صار ينظر إليها ليرى إن كان قد بقي في عينيها شيء من التساؤل ، بينما راحت تنظر إليه يدورها لترى إن كان قد بقي شيء لم يكشف عنه أوإن كان قد نسي شيئاً لم يقله ! هل أهمل شيئاً بساعدها على فهم واكتشاف كل ماهو عصي عليها ، مُتَعَدّر على إدراكها ؟

و كلما ازدادت المَسألة أهمية وتعقيداً ، وكلما أصبح التوضيح من

جانبه أكثر اهتماماً وتوكيداً ، فان نظرتها الشاكرة المعترفة بالحميل ، كانت تزداد وضوحاً ودفئاً وعمقاً وعاطفة

« أولغا ، أيتها الطفلة ! - كان يسرّ الى نفسه بدهشة . - أصبحت تتفوّقين على ا »

أصبح يفكر بها ، كما لم يفكر بأحد أو بشيء من قبل . في الربيع ، يسافر الجميع الى سويسرا . كان شتولتس قد قرر منذ أن كان في باريس ، بأنه لايستطيع أن يعيش بعد الآن بدون أولغا . وبعد أن حسم شتولتس الأمر واتخلّ قراراً نهائياً بهذا الصدد ، بدأ يقكر إن كانت أولغا تستطيع أن تعيش بدونه ، لكن حل هذه المسألة ، لم يتيسر له بسهولة .

كان يقترب من هذه المسألة ببطء وبحار ، يتلمس الأمور تارة ، ويفكر بجرأة تارة أخرى ، وهو يقول ها هو ذا قد أصبح قريباً من الهدف وسيحصل بالتأكيد على أمارة أو نظرة أو كلمة ؛ على بادرة سارة أو محزنة : إذ لايلزم إلا حركة صغيرة ، او إشارة بسيطة من حاجبي أولخا ، أو تنهيدة منها ، حتى ينكشف السر ويتتضح بأنه : عبوب !

كان يقرأ على وجهها ثقة واضحة به ؛ كانت تنظر إليه أحياناً ، كما لم تنظر إلى أحد أبداً ، كانت تنظر إليه كما كان يمكن أن تنظر الى أمها فقط . لو كانت على قيد الحياة .

لم تكن اولغا تعتبر مجيئه إلىها ، وأوقات الفراغ ، التي يمضيها معها ، د٢٠ المومون ج - ٢ م (١٥)

معروفاً أو مجاملة أو إطراءً لها ، بل كانت تعتبر ذلك كله ببساطة واجباً يؤديه كأخ وأب وحتى كزوج . كانت تتصرّف معه في كل خطوة تخطوها ، وفي كل كلمة تقولها بحرّية وبصدق ، كما لو أنه كان يتمتع عندها بتأثير كبير وبنفوذ لاجدال فيه .

كان يعرف منزلته عندها ؛ كانت تؤكد له ذلك في كل لحظة ، وتقول بأنها لاتثق إلا به ، ولا تستطيع أن تعتمد على أحد في هذا العالم ، . مثل ماتعتمد عليه .

كان فخوراً بذلك طبعاً ، لكن ذلك كان يمكن أن يكون مدعاة الفخر أيضاً بالنسبة لأي شخص كهل ذكي مجرّب ، حتى بالنسبة للبارون شريطة أن يتمتع بذهن ثاقب وطبيعة حيوية .

لكن ، هل كان ذلك هو نفوذ الحب وهيبته ؟ – تلك هي المسألة. هل يمكن أن يكون هذا النفوذ معلمي أله المدرجة أو بأخرى ، بخداعها الساحر ، وغرورها الفتان ، اللذين يخلقان لدى المرأة استعداداً للخطأ ، وقدرة على أن تعيش سعيدة بخطئها ؟ . . .

كلا ، فهي تمتثل له عن وعي . صحيح ، أن عينيها تتلألآن عندما يطوّر فكرة أو يكشف أمامها عما يعتمل بداخله ؛ صحيح أيضاً أنها تغمره بأشعة نظرتها ، لكن السبب واضع دائماً ؛ حتى أنها تكشف بنفسها أحياناً عن السبب . لكن المأثرة في الحب تتم بلا وعي وبدون تفكير ، وفي عدم التفكير والوعي ، تكمن السعادة .

وعندما تكون مستاءة من شيء ، يتّضح على الفور سبب استيامُها .

لم يكن يتربّص أبدأ احمرار خجل مفاجىء ولاسرورا قبل الهلع، ولا نظرة مشبوبة بالوجد، وإذا ما حدث شيء شبيه بذلك، فاقه كان يتراءى له، وكأن وجهها قد تشوّه من الألم؛ وعندما كان يقول بأنه سيسافر الى إيطاليا خلال فترة قريبة، وقلبه يتفطر ويتضرّج دما بفعل تأثير هذه اللحظات الثمينة النادرة، فأنها كانت تضيف قائلة بصراحة وببساطة: «كم أنا آسفة، لأنني لاأستطيع أن أسافر معك الى هناك؛ أتمنى لو أستطيع أن أفعل ذلك! لكنك ستحكي لي كل ما ستشاهده، فتضعني بالصورة الكاملة كما لو أنني كنت هناك».

هكذا يذهب السحر والإفتتان ضحيّة الإطراء بمقدرته الفائقة على سرد ما سيشاهده بصورة حيّة .

ثم تصبح فجأة هادئة متزنة بسيطة وحتى باردة في بعض الأحيان . تراها جالسة وهي تطرّز وتصغي إليه بصمت ، فترفع رأسها أحياناً وتلقي عليه نظرات مستطلعة متسائلة ، للرجة أنه حدث أن ومى الكتاب وقطع الحديث أكثر من مرة بأسى وكآبة ، ثم نهض وانصرف . يلتفت إليها فترمقه بنظرة مليئة بالدهشة فيخجل ، ثم يعود ليبتدع شيئاً ما ليبرو تصرّفه .

تصغي إليه ببساطة متناهية وتصدّق بنايقول . حتى أن الشك والإبتسامة الماكرة ، لم يعد لهما وجود عندها .

« تحبني أولا تحبني ؟ » -- كان هذان السؤالان يدوران في رأسه دائماً .

الن كانت تحبي حقاً ، فانني أتساءل : لماذا هي حدرة متحفظة إلى هذا الحد ؟

وإن كانت لاتحبني ، فانني أتساءل أيضاً : لماذا هي مجاملة مطيعة ؟ سيسافر من باريس الى لندن وسيمضي هنالك أسبوعاً ، لكنه لم يخبرها بذلك مقدماً ، بل فعل ذلك في يوم السفر ذاته .

قاذا ماتغير وجهها فجأة وبدا الخوف عليها ــ فهذا يعني أن سرها سينكشف بالطبع ، وسيكون سعيداً ! صافحته بحرارة وبأسي : فخارت قواه .

كم سأشعر بالملل لغيابك ، – قالت أولغا ، – الرغبة بالبكاء تتملكني ، فأنا الآن كاليتيمة . عميي ! – أندريي إيفانيتش مسافر ! – أضافت بصوت يميل الى البكاء .

لكنها قطعته .

« تتكاشف عمتها أيضاً ! - فكر شتولتس ، - أما كفاني ! أوى الأسبى بادياً على وجهها ، فهي تحبي على الأرجح . . . أجل ، فالحب يمكن شراؤه بشيء من الإهتمام والإسترضاء ، كما تشترى البضاعة في السوق ، لكن الأمر يتطلب بعض الوقت . . . لن أعود ، - فكر شتولتس بتجهم . - . أ أتوسل إليها ! لكنها كانت مطيعة جداً فيما مضى . ماذا جرى فها ؟ » .

ثم استغرق في تفكير عميق .

ماذا جرى لها ؟ لم يكن يعرف بأنها قد أحبّت ذات مرة ، وأنها قد

اجتازت مرحلة المراهقة ، التي لاتستطيع فيها المرأة أن تسيطر على نفسها المرحلة التي تبرز فيها اندفاعات الحب المفاجئة ويرتعش فيها القلب ، وتظهر فيها أعراض الحمى .

لو كان على دراية من الأمر ، لساعده ذلك على الأقل في كشف السبب الذي يدفعها لأن تنظر الى الأمور بروية وحكمة ، ولفهم تصرفها وسلوكها الراهن .

في سويسرا شاهدوا كل الأماكن التي يشاهدها السياح عادة ، لكن شتولنس وأولغا كانا يترددان أكبر مايترددان الى الاماكن الهادئة البعيدة التي قلما يرورها السياح ، ويتوقفان عندها بمزيد من المتعة والإرتياح . فأكثر ماكان يثير اهتمامهما ، أو على الأقل اهتمام شتولتس وشغفه ، هو « علاقتهما الحاصة » ، بينما كانت مسألة انتنقل والإستمتاع برؤية المشاهد الأثرية السياحية وغيرها ، تحتل عندهما المركز التاني .

كان يسير وراءها في الجبل ويستمتعان برؤية المنحدرات والشلالات، لكن أولغا كانت تسير في المقدمة دائماً . كان يسير وراءها عندما يسلكان درباً ضيقة ، بينما كانت عمتها تجلس في العربة ، في الأسفل دون أن تغادرها إلا نادراً ؛ كان شتولتس يراقب أولغا خلسة وبانتباه ، كيف ستتوقف وهي تصعد الجبل لتلتقط انفاسها ، ثم تلقي عليه نظرة بالتأكيد ، قبل أن يجذب اهتمامها أي شيء آخر : فلقد ترسخت هذه القناعة لديه .

كان ذلك يروي ظمأه ويحسّن مزاجه : إذ كان يشعر بالإرتياح

وصفاء القلب ، لكن شيئاً مباغناً كان يعكس صفو ذلك كله ؛ كانت أولغا بعد ذلك تلقي نظرة مفاجئة على المكان وتتسمس في مكانها ، ثم تستغرق في تأمل عميق - لدرجة أنها لم تعد تلاحظ وجوده . ،

ماإن يتحرك ويذكرها بوجوده وينبس بكلمة ،حتى تجفل مذعورة وأحياناً تصرخ : كان يتنضح بجلاء، بأنها قد نسيت إن كان قريباً منها أم بعيداً ، ــ أو إن كان موجوداً في هذا العالم .

لكنها بالمقابل ، كانت تتحدث إليه طويلاً بعد ذلك في البيت بالقرب من النافدة ، أو على الشرفة ، على انفراد ، بحرارة وصدق وعاطفة ، فتفضي إليه بانطباعاتها الحلوة وتتوقف أحياناً وهي ترمقه بنظرة حانية ، لتختار الكلمات والعبارات المناسبة التي تعبر عن شكرها وامتنائها لما أبداه لها من مساعدة . وأحياناً كانت تجلس في كرسيها المريح ، شاحبة وقد أنهكها التعب ، لكن عينيها النهمتين كانتا تنظران إليه وتقولان اله ، بأنها تريد أن تسمعه .

كانت تصغي إليه بلا حراك ، اكنها لم تكن تفوّت كلمة أو تفسّيع شيئاً ثما يقوله . وعندما يصمت تظل مصغية وهي تنظر إليه بعينين متسائلتين ، فيتابع الحديث بحرارة وقوة ومتعة ، ردّاً على ندائها الصامت هذا .

كان ذلك يؤوي ظمأه ويحسن مزاجه ، فقد كان يشعر بالإرتياح وبالرعشة : فهي ماتزال معه تعيش بأحاسيسها دون أن تشعر بحاجة لأي إنسان آخر : فهناك عالمها وعاطفتها وعقلها . لكنها كانت تنهض مجأة

خاثرة القوى ، فتتغير عيناها المتسائلتان على الفور ، وتطلبان منه أن ينصرف ، أو تقولان له بأنها تريد أن تأكل ، ثم تتناول الطعام بشهنة كبيرة . . .

كل هذا يمكن أن يبدو رائعاً: لأنه ليس حاماً ؛ فهو لا يحب العواطف الجامحة المندفعة ، شأنه في ذلك شأن أبلوموف ، بيد أن الأسباب ختلفة تماما . لكنه كان يرغب ويتمنى ، بأن تسير العاطفة بخط مستقيم منتظم ، بعد أن نغلي في البداية وتجيش عند النبع بحرارة ، ليغرف منها ويشرب حتى الشمالة ، كي يعرف طيلة حياته فيما بعد منبع سعادته هذه .

- تحبني أولا تحبني ؟ - كان يقول باضطراب مضن ، كاد أن ً يصل به الى حد الدموع والعرق الدامي .

أصبح هذا السؤال يستولي عليه أكثر فأكثر ، ويضطرم في داخله كاللهب : فقد غدا حيوياً ملحاً ، ليس بالنسبة لحبه فحسب ، بل ولحياته كلها . فلم يترك في روحه وأعماقه مكاناً لأي شيء آخر . يبدو أن الأوبئة قد تحلقت حوله خلال هذه السنة والنصف ، فأصابته سهام الحب ولواعجه ، التي كان يتجنبها سابقاً أثناء لقاءاته مع النساء .

كان يحس بأن جسده السليم لن يقوى على المقاومة والصمود ، إذا مااستمرت طويلاً أشهر التوتر الذهني والعصبي هذه لقد أدرك بأنه كان غريباً عليه حتى الآن ، كيف 'تبدّ د الجهود والقوى في صراعات عاطفية داخلية لاتراها العيون ، وكيف يصاب القلب بجرح لاينلمل دون أن يسيل دماً ، وتتتابع الآهات بلا انقطاع .

أخذت ثقته بنفسه وبقواه تضعف قليلاً ؛ لم يعد ينظر باستخفاف وهو يسمع القصص ، التي تقول بأن الآخرين يفقدون العقل ، ويدبلون لأسباب أخرى مختلفة ، ناجمة عن الحب .

أصبح خائفاً جداً .

- كلا ، سأضع حداً لهذا ، - قال شتولتس ، - سأتسلال الى روحها ، كالسابق ، وسأكون غداً ، إمناً سعيداً ، أو أرحل !
- لاطاقة لي ! - قال بعد ذلك ، وهو ينظر الى المرآة . - لقد تغيرات كثيراً . . . كفي ! ثم توجه مباشرة الى هدفه ، أي الى أولغا . وماذا بالنسبة لاولغا ؟ هل مبعد أنها لم تلاحظ حالته ؟ هل تشعر بميل نحوه ؟

لابد أنها قد لاحظت حالته: فالنساء مرهفات الحس مثلها ، يعرفن الفرق بين العلاقة الصداقية ، وبين المداراة والإستلطاف الرقيق المشبوب بالعاطفة . أما أن نفترض العبث والغنج والدلال كسمة رئيسية ملازمة لسلوك أولغا ، فللك أمريستحيل التسليم به ، لمعرفننا اليقينية الموثوقة بصفاتها ومزاياها الأخلاقية .

بقي أن نفترض أمرآ واحداً إذا ، هو أن الولغا كانت معجبة بدلك النوع من الرجال الأذكياء ، الذين يمتلكون موهبة وخبرة من أمثال شتولتس . لابد أن نشير بالطبع الى ان العاطفة الجياشة التي كان يبديها شتولتس تجاه أولغا في الفترة الآخيرة ، والتي وصلت درجة العبادة ، كانت تعيد لها تدريجياً كرامتها المهانة وتضعها على نفس المنصة التي

سقطت عنها ؛ لقد أصبحت تستعيد رويداً رويداً كبرياءها وأنفتها . لكن كيف كانت تفكّر بخصوص الطريقة التي ينبغي أن تحلل بها حالة شتولتس المشبوبة وَجداً وعاطفة ؟ فلا يمكن أن تظل حالته هذه التي يتصارع فيها حب الإستطلاع عنده لمعرفة حقيقة مشاعر أولغا تجاهه مع صمتها الدائم ، إلى مالا نهاية .

هل شعرت على الأقل ، بأن صراعه كله ليس عبثاً ، وأنه سيكسب القضية التي أنفق من أجلها كثيراً من الجهد والإرادة ؟ هل يبدد هذا الوجد والحب ؟ الوجد والشوق عبثاً ؟ هل سيغرق شتولتس في أشعة هذا الوجد والحب ؟ لم تكن تدرك أوتعي بوضوح شيئاً من هذا ، بل كانت تعاني حالة من الصراع النفسي ، وهي تواجه هذه الاسئلة، دون أن تعرف كيف تخرج من هذه الفوضي .

كيف يجب أن تتصرّف ؟ إذ يستحيل أن تبقى في هذا الوضع القلق المضطرب :

فلا بد" أن تخرج يوماً من هذا الصراع الداخلي ، الذي تعيشه ، لتصل الى توصيف ماضيها بالكلمات ! لكن كيف تسمّي هذا الماضي ، وماهي التسمية التي تطلقها على ماتحسّ به إزاء شتولتس ؟

فاذا كانت تحب شتولتس ، فكيف يمكنها أن تحد طبيعة حبها السابق ؟ هل كان نوعاً من العبث والدلال والطيش ، أم أسوأ ؟ كانت تشعر بالحجل الشليد عندما تتأمل هذه الفكرة . قمثل هذه التهمة لايمكن أن توجمها لنفسها .

واذا كانت مشاعرها السابقة هي حبها الطاهر الأول ، فماذا تكون حقيقة علاقتها الراهنة بشتولتس ؟ هل هي أيضاً نوع من الحداع والعبث والحسابات الدقيقة ، من أجل أن تجذبه للزواج لتغطي طيشها ؟ . . . كانت هذه الفكرة تجعلها جامدة شاحبة منذهلة .

وإذا لم تكن علاقتها بشتولتس خداعًا، ولا عبثاً ، ولاطيشها - فماذا يمكن أن تسميها ؟ هل تعتبر حبّاً ثانياً ؟

كانت ترتعد من هذا الافتراض : حبّ ثان بعد سنة أو ثمانية أشهر من حبها الأول ! من سيصدّقها؟ كيف يمكن أن تلمح إليه دون أن تثير الدهشة ، ولربما ... الإزدراء! فهي لن تجرؤحتى على التفكير بذلك لأنها لاتملك الحق .

أخدت تستعين بخبرتها وتجربتها : لكنها لم تعثر على أية أدلة تشير الى وجود حبّ ثان . استرجعت في ذهنها خبرة العمات والخالات وأجيال الفتيات في العهود الماضية ؛ استعانت أخيراً بخبرة الكتاب، و « المفكّرين المتخصّصين بالحب » ، – فلم تر إلا محكّماً قاسياً لايرحم : « المرأة تحب بصدق مرة واحدة فقط » . وأبلوموف أصدر حكمه أيضاً على هذا النحو . تذكرت سونيتشكا ، التي أحبت مرّة ثانية ، وسمعت أيضاً من أحد القادمين من روسيا، بأن صديقة لها تعيش الآنقصة حب ثالثه ...

كلا ، كلا ، فهي لاتحب شتولتس ولا يمكن أن تحبّه ! فقد أحبتُ الله موف ، لكن حبها ذاك قد ذبل ، فلمبلت معه الحياة وإلى الابد ! إنّ

ماتحس به تجاه شتولتس ، هو نوع من الصداقة المبنية على أساس الصفات الراثعة الموجودة فيه ، وعلى اهتمامه وثقته بها وعلى صداقته أيضاً . وهكذا ، فقد استبعدت الفكرة حتى انها استبعدت امكانية حبها لصديقها القديم .

ذاكم هو السبب ، الذي كان يمنع شتولتس من اكتشاف أية أمارة على وجهها ، أو سماع أية كلمة يمكن أن تعطيه تلميحاً أو إشارة عابرة وحتى بصيصاً من الأمل ، يمكن أن يخرج عن إطار العلاقة الصداقية العادية أو يشجاوزها .

ولكي تضع حداً المذلك كله دفعة واحدة ، بقي عليها أن تفعل شيئاً واحداً : هو أن تسافر فوراً ، بعد أن لاحظت علامات حب شتولتس لها ، كي لاتؤجج مشاعره أكثر ، ومن أجل أن يخمد هذا الحب قبل أن ينمو . لكنها كانت قد أضاعت الفرصة الملائمة : فأمارات الحب ظهرت منذ زمن بعيد ، زد على ذلك أنه كان ينبغي عليها أن تتنبأ مسبقاً ، بأن هذه المشاعر الوليدة ستتحوّل الى وَجد وحب ؛ فشتولتس ليس أبلوموف : ولن تستطيع أن تهرب منه .

لنفترض أن الرحيل كان ممكناً عملياً ، لكنه كان مستحيلاً معنوياً : في البداية كانت تستخدم حقوق الصداقة السابقة فقط ، وكانت تجد في شتولتس تارة كالسابق محد ثاً ذكياً ، مرحاً لطيفاً ، بينما كانت تجدفيه تارة أخرى محد ثاً خلصاً وفياً ، يحيط بظواهر الحياة كلها بعمق ، وبكل ما عدث لهما ويجري أمامهما ويشغل اهتمامهما .

لكن ، كلما كانت لقاءاتهما تزداد أكثر ، كلما كان تقاربهما يتوثق معنوياً ، ويزداد بالتالي دور شتولتس حيوية وتأثيراً : فقد انتقل دون أن يشعر من دور الراصد ، المتتبع للظواهر، الى دور الشارح لطبيعتها ، المتحكم بها . أصبح ضميرها ووجدانها وعقلها ، فظهرت حقوق جديدة وعلاقات خفية جديدة ، أوقعت حياة أولغا كلنها في أحابيلها ، ماعدا زاوية مقدسة واحدة ، كانت تخميها يدقة عن مراقبته وتحكمه .

مارست حجيراً معنوياً على عقلها وقلبها ، وأدركت أنها تملك من جانبها تأثيراً عليه . كانا يتبادلان الحقوق ، كانت تسمح بعملية التبادل هذه خلسة و بصمت .

كيف تستطيع الآن أن تسلب كل شيء فجأة ؟ . . . رد على ذلك أنها كانت تجد في عملية المبادلة الخفية الصامتة هذه . . . الإرتياح . . . والمتعة . . . والعمل . . . ماذا تستطيع أن تفعل ، إذا مااختفى ذلك كله فجأة ؟ وعندما فكرت بالهرب والرحيل ، كان الوقت قد أصبح متأخرا ، كما كانت عاجرة عن تحقيق ذلك . فاذا مامر يوم دون أن تراه ، أو خطرت فكرة ، دون أن تناقشها معه ، - قان أو لغا كانت تعتبر ذلك كله خاليا من المحتى والبريق والجاذبية .

اللحي اليتها تستطيع أن تكون أختاً له ! - خطرت الفكرة في ذهنها . - إنها لسعادة عظيمة أن يملك المرء حقوقاً أبدية دائمة على إنسان

كهذا ، ليس على ذهنه فقط ، بل وعلى قلبه أيضاً ؛ انها لسعادة لاتوصف . أن يستمتع المرء بوجوده بصورة مشروعة وعلنية ، دون أن يتطالب الأمر تضحيات قاسية وأحزاقاً مضيية . والآن ماذا أفعل ؟ فاذا ماأراد الرحيل ، فاني لاأملك أي حق عليه يمنعه من ذلك ، بل ينبغي أن أرغب ذلك أيضاً ، واذا ماأردت أن أمنعه ، فماذا سأقول له ، وبأي حق أطلب منه بأن أراه وأسمعه في كل لحظة ؟ . . . ربحا أفعل ذلك بسبب ما سأعانيه من ضجر وملل بغيابه . ربحا أفعل ذلك ، لأنه يعلمني ويسليني ، لأنه لطيف معي ، مفيد لي . هذا سبب بالطبع ، لكنه ليس حقاً . ماذا سأمنحه مقابل ذلك ؟ أن أعطيه الحق بالإستمتاع بالنظر إلي بلا هدف ، كثيرات السعادة العارمة بأن . . . » .

أعدات تتعداب وتتفكر كيف ستخرج من وضعها هذا ، لكنها للم تمر غرجاً منه . فلم تر إلا الحوف والإحباط والفراق الأبدي . كان يخطر بنهنها أحيافاً أن تكشف له كل مابجول في خاطرها ، لتضع حداً لصراعها النفسي هذا ، لكنها كانت تشعر بالإنفباض بمجرد أن تفكر بذلك . كانت تشعر من جراء ذلك بالحجل والألم .

أغرب مافي الأمر ، هو أنها لم تعد تحتر م ماضيها ، حتى أنها بدأت تخجل منه ، منذ اللحظة التي استولى فيها شتوالتس على حياتها ، منذ أن أصبحت أسيرة له لاتحتمل فراقه .

لو عرف البارون ذلك على سبيل المثال أو أي شخص آخر ، لشعرت

طبعاً بشيء من الحرج والإرتباك ، لكنها لم تكن نتتعذب ولتتألم كما ستتعذب وتتألم الآن ، عندما سيعرف ذلك شتولتس .

آخذت تتصور كيف سيتغير وجهه؛ أخذت تتصور كيف سينظر إليها وما سيقوله لها ، ثم تساءلت:

ماذا سيفكر بعد ذلك ؟ ستبدو في عينيه فجأة ضئيلة ، ضعيفة ، صغيرة . كلا ، كلا ، هذا لا يمكن أن يحدث !

اكتشفت وهي تراقب نفسها ، بأنها لاتخجل من فصة حبها الماضية فحسب ، بل ومن بطل هذه القصة أيضاً . . . هنا شعرت بالأسى والندم بسبب جحودها وعدم ردّها بالمثل على مايبديه إزاءها شتولتس من عاطفة عميقة .

ربما كانت ستعتاد على شعورها بالخجل ، لو أن الصداقة التي تربطها بشتولتس ، كانت خالية من المطامح والمشاعر النبيلة ! وإذا مااستطاعت أن تكبت همسات قلبها ونداءاته ، فانها لن تستطيع أبدا أن تمنع تخيلاتها عن أن تبرز بجلاء : فقد كانت تتبدى أمام عينيها رغما عنها ، قصة حب اخر جديد أكثر إشراقاً وتألقاً وسعادة ، قصة حب بعيد عن الكسل والحمول يكون بطلها شخص آخر غير أبلوموف ، قصة حب تدخل أولغا من خلالها مسرح الحياة الفسيح الشامل المتنوع ، قصة حب تدخل أولغا من خلالها مسرح الحياة الفسيح الشامل المتنوع ، قصة حب زاخرة بالسعادة يكون شتولتس بطلها .

عندثا. ، ستبكي كثيراً على ماضيها ، الذي يثير مشاعر الحجل والندم في نفسها . وستصحو من حلمها ، وستتخلص من جدار الصمت والكتمان وعدم المبالاة الذي يؤرّق شتولتس ويعذبه . وبعد أن تتمالك نفسها وتستعيد تفاؤلها وجاذبيتها ورقتها ولطفها بوجود شتولتس ،ستكتشف بأن المستقبل لم يضع ، ورونق الحياة لم يبهت ، والأحلام الوردية الواعدة مازالت موجودة .

ربما كانت ستألف وضعها القلق اليائس مع السنين ، وتتخلى عن أي أمل بالمستقبل كما تفعل العوانس ، وتستسلم لليأس وتشغل نمسها بممارسة بعض الأعمال الحيرية ، لكن الآمال قد انتعشت فاستيقظت فجأة على بعض الكلمات ، التي أفلتت من شتولتس ، واكتشفت بأنها قد فقدت الصديق ، ووجدت فيه بدلاً من ذلك العاشق المحب . لقد غرقت الصداقة في الحب

استيقظت شاحبة "ذاك الصباح ، ولم تغادر الى أي مكان طوال اليوم، الله اكتشفت فيه ذلك كله ، بل ظلت تعاني من الإضطراب وهي تصارع نفسها وتفكر بما يجب أن تفعله الآن ، وبالمسؤولية التي تقع على كاهلها ، لكنها لم تتوصل الى شيء . لعنت نفسها فقط . لأنتها لم تتغلب على خجلها وتكشف لشتولتس منذ البداية ماضيها ، لأن مهمة أخرى قد برزت أمامها الآن ، هي أن تتغلب على الخوف أيضاً .

كانت تُصاب بنوبات من الإنفعال ، عندما كانت تشعر بألم في صدرها ؛ وتنحبس الدموع في عينيها ، عندما كانت تتملكها الرغبة بأن ترتمي عليه وتحكي له كل شيء يتعلق بحبها ، ليس بالكلمات ، بل

بالنحيب والتشنجات والإغماءات ، كمي يراها وهي تكفير عن ذنبها . كانت قد سمعت كيف تتصرف الفتيات عادة " في ظروف ممائلة . فسونيتشكا مثلا " ، تحد ثت عن علاقتها السابقة مع أحد الضباط وأخرت خطيبها بأنها كانت تسخر منه وتمكر به ، وانها كانت تجبره على الإنتظار في البرد القارس ريثما تخرج وتستقل العربة .

لكنه لم يكن ليخطر ببال سونيتشكا بأن تتحدث عن أبلوموف وتقول بأنها كانت تمازحه من باب التسلية ، وأنه كان مضحكاً ، لا يخطر ببال أية فتاة أن تحب « أخرقاً كهذا » ، لأن ذلك لن يصد قه أحد . لكن تصرفاً كهذا يمكن أن يكون م بررراً فقط ، من قبل آخرين على غرار زوج سونيتشكا ، وليس من قبل شتولتس .

لكن أولغا كانت تستطيع أن تطرح المسألة بصورة أكثر إقناعاً وتبريراً ، وتقول بأنها كانت تريد أن تخلص أبلوموف من الضياع وأنها لحأت كما يقال ، الى استخدام العبث الصداقي الودي . . . كي تبعث الحياة في إنسان خامد ذابل ، ثم تبتعد عنه بعد ذلك ، لكن هذا ، كان يمكن أن يبدو زائفاً متصنعاً الى أبعد الحدود . . . كلا ، كلا ، فلا نجاة من ذلك !

( يا إلهي ، ني أية حفرة عميقة سقطت ! أسرّت أولغا لنفسها بكثير من العداب . . أ أكشف له كل شيء ! آه ، كلا ! فليبق هكذا ، دون آن يعرف شيئاً عن هذا أبداً ! وإذا ما أبقيت الأمر سراً ، فسأكون عند ثذ في منزلة السارق . سيكون هذا نوعاً من الخداع والتزوير .

سأعدني ياإلهي ! . . . » . لكن المساعدة لم تأت .

ومع أنها كانت تجد متعة كبيرة بلقاء شتولتس ، إلا أنها كانت تتمنى أحياناً ألا تلتقي به أكثر ، وأن تمرّ في حياته كالظل ، الذي لا يلاحظه أحد ، كي لاتعكّر صفوه وذكاءه بشوق غير شرعي .

كان بإمكانها أن تندب حظها العاثر ، وتبدي ندمها وأسفها على الماضي ، وتدفن ذكراه في أعماقها ، وبعدها . . . بعدها ، قد تستطيع الحصول على « زوج ملاثم » ، كما تفعل الكثيرات ، فتصبح زوجة جيئدة ذكية ، وأمناً حانية مهتمة ، أما الماضي فتعتبره ذكرى مضت وأدبرت لم تعشها . أليس هذا مايفعله الجميع !

لكن المسألة لاتتعلق بها فقط ، بل تتعلق بشخص آخر أيضاً ، 'تعلق عليه أفضل أمانيها وآمالها الحياتية .

لا لماذا أحببت ؟ » — كانت تتعذب بألم وتتذكر ذلك الصباح في الحديقة ، عندما كان أبلومو ل يريد أن ينصرف ، بينما كانت هي تعتقد آنئذ ، بأن كتاب حياتها سينغلق الى الأبد ، ادا ماذهب أبلوموف . هكذا بجرأة وسهولة حسمت مسألة الحب والحياة ، فقد بدالها كل شيء واضحاً ، لكن الأمور تشابكت في عقدة غير محلولة .

كانت تعتقد أن الامور غاية في السهولة ، إذ يكفي فقط أن ينظر المرء ببساطة إلى الأشياء ويسير الى الأمام ، ــ لتمتثل الحياة له ، وتنبسط تحت قدميه بيسر ، فتلحل الأمور ! لكنها لاتستطيع الآن أن تجد أحداً تلقى اللوم عليه : فهي وحدها المذنبة !

وبدون أن تفترض أولغا أو تخمّن سبب عجيء شتونتس ، نهضت من على الأريكة بلا اكتراث فوضعت الكتاب وذهبت لملاقاته .

— هل أزعجك ؟ — سأل شتولتس وهو يجلس في حجرتها بالقرب

هل ازعجك ؟ - سال شتولتس وهو يجلس في حجرتها بالقرب
 من النافذة المطلة على بحيرة . كنت تقرأين ؟

- كلا ، كنت قد توقفت عن القراءة : فقد خيم الظلام . كنت أنتظرك ! - قالت برقة وبمودة .

- ذلك ماأريد : فيجب أن أتحدث إليك ، - لاحظ شتولتس بجدية ، وهو يقدم لها كرسياً ، وضعه بالفرب من كرسي آخر ، عند النافذة .

ارتعشت وتجمّدت مكانها . ثم تهاوت بعد ذلك على الكرسي غريزيا ، وجلست في وضع مؤلم ، وهي تخفض رأسها وتطرق بصرها. كان يبدو لمن يراها بأنها كانت تتمنى في هذه اللحظة أن تكون بعيدة عن هذا المكان مئة ورسخا .

في هذه اللحظة ، التمع في داكرتها كالبرق ، الماضي كله . « هاهي المحاكمة قد ابتدأت ! فلا يجوز أن يعبث المرء بالحياة كما يعبث بالدئمي ! ــ تراءى لها أن هنالك صوتاً يردد ذلك . ــ الحياة ليست مزحة ، لأن من يتعامل معها باستخفاف ، يدفع الثمن ! » .

صمتا بعض الوقت . كان ، على مايبدو ، يستجمع أفكاره . كانت أولغا تنظر خلسة وبخرف ، الى وجهه النحيل ، وحاجبيه المقطبين وشفتيه المزمومتين ، المعبرتين عن عزيمة وإرادة . انتشام! . . . » - هكرت أولغا وهي ترتعد في أعماقها . كان
 يبدو كأن كلا منهما كان يستعد للمبارزة .

- لابد أنك تُخَرِمُنين بالطبع ياأولغا سيرغييفنا ، عما أريد أن أعدث ؟ - قال شتولتس وهو ينظر إليها منسائلاً .

كان يجلس بعبداً عن النافذة بعض الشيء ، حيث كان وجهه مغشى بالظلام ، فالنور الذي كان يأتي من النافذة ، كان يسقط على أولغا مباشرة ، لذا فقد كان يستطيع أن يقرأ مايدور في ذهنها .

- كيف أستطيع أن أعرف ؟ - أجابت بصوت خافت . لم تكن تملك أمام هذا الخصم الخطر قوة الإرادة والعزيمة ، ولا المقدرة ذاتها ، في السيطرة على نفسها التي كانت تواجه بها أبلوموف دائماً .

لقد أدر كت بأن السبب الذي مكتنها حتى الآن من إخفاء مشاعرها وخوضها الحرب بنجاح أمام نظرة شتولتس الثاقبة، لايكمن في قوتها إطلاقاً ، كما كانت عليه الحال في مواجهتها لأبلوموف ، بل يكمن في صمت شتولتس وصبره . لكن التفوق لم يكن الى جانبها في هذه المعركة المفتوحة ؛ من هنا جاء سؤالها : « كيف أستطيع أن أعرف ؟ » كانت تريد من خلال سؤالها هذا ، أن تكسب لحظة من الوقت ، كي يكشف خصمها عن خط ته بشكل أكثر وضوحاً .

- آه ، كلا ! - أفلتت منها فجأة .

أمسكت بيده ونظرت إليه كما لو أنها تطلب الرحمة .

ـــ أرأيت ، لقد خمّنت بأنك تعرفين ! ــ قال شتولتس ــ لماذا تقولين « كلا ؟ » ــ أضاف بعد ذلك بكآبة .

صمتت أولغا .

مادمت قد تنبأت بأنني سأوضح أفكاري في يوم من الأيام ، فلا بد أنك ٍ تعرفين بالطبع بماذا ستجيبين ؟ ـ سأل شتولتس .

... توقعت ذلك ، وتعدبت كثيراً ! ... قالت أولغا وهي تستلقي الى الوراء، على ظهر الكرسي ، وتشيح بوجهها عن الضوء ، وتطلب من الغسق النجدة ، كي لايقرأ شتولتس الإنفعال البادي على وجهها ، ومن أجل أن تحجب عنه ارتباكها وألمها .

ــ تعد بت ا هذه كلمة مرعبة ، ــ قال شتولتس بصوت هامس تقريباً ، ــ فدانتي يقول :

" اقطع الأمل الابد » . هذا كل ماأستطيع قوله : فهذه العبارة توضع كل ماأريد ! لكنني ، - أضاف شتولتس وهو يتنهد بعمق ، - أشكرك ، لأنك أخرجتني من الضياع وانظلام ، فأنا أعرف الآن على الأقل ، ماينبغي علي عمله . هناك غرج واحد فقط ، هو أن أهرب سريعاً ! نهض شتولتس .

\_\_ لا، ناشدتك الله ألاّ تفعل! قالت أولغا متوسلة مذعودة ، وهي ترمي بنفسها عليه ، وتمسك بيده من جديد \_ . ارحمني : ماذا سيحدث لي :

جلس شتولتس ، وكللك فعلت أولغا .

— لكنني أحبث ياأولغا سيرغييفنا ! — قال شتولتس بعبوس تقريباً لقد رأيت ماجرى لي خلال مصف السنة هذه ! ماذا تريدين : انتصاراً كاملاً ؟ أتريدين أن أذبل وأفقد عقلي ؟ أشكرك جداً .

تغيّر وجهها .

- سَافِرْ ! - قالت باعتداد مشوب بالحزن والأسى ، لم تستطع إخفاءهما .

- أرجو المعذرة ! - قال شتولتس . - ها قد تشاجرنا . إني أعرف بأنك لاتريدين ذلك ، لكنك تقدّرين بأنه يستحيل علي أن أبقى على حالتي هذه، فما كنت تقدرين على أن تظلّي هكذا ، لذا كان لابدُ أن أحاول الهرب . فالإنسان أحياناً يصبح أنانياً ، بدون قصد .

تحرّكت أولغا قليلاً على كرسيها ، كأنها كانت تشعر بنوع من عدم الإرتياح في جلستها تلك ، لكنها لم تقل شيئاً .

حسن ، هاقد بقيت ؟ لكين ماالفائدة من ذلك ؟ - تابع شتولتس ستقتر حين علي صداقتك بالطبع ، لكنني أقول بأن صداقتنا قائمة بالأصل، بدون حاجة لأي اقتراح ، وستبتى قائمة مهما طال بعادي .

فالصداقة شيء راثع ياأولغا سيرغييهنا عندما تكون مبنية على حبّ راسخ بين شاب وفتاة ، أو على ذكريات طيه حلوة بين عجوزين . لكن كم يكون الوضع صعباً ، عندما تكون صداقة من طرف ، وحباً من الطرف الآخر . إنني أعرف بأنك لاتشعرين بالضجر معي ، هل تعرفين حالتي ؟

- إذا كنت تريد السفر حقاً ، فليوفقك الله ! همست بصوت لا يكاد يُسنْمَع .
- أن أَبقى ! أخذ يتفكر بصوت مسموع ، معناه أن أسير على حد السكين يالها من صداقة رائعة !
- وهل سيكون وضعي أفضل ؟ اعترضت أولغا فجأة .
- ۔ . . . فأنت ؟ لماذا ؟ ۔ سأل شتولتس بحيوية ۔ . . فأنت . . . لاتحيّين . . .
- ـــ لاأعرف ، أقسم أنني لاأعرف ! لكن ، إذا ما . . . تغيّرت حياتي الراهنة بطريقة ما ، فماذا سيحدث لي ؟ ــ أضافت أولغا بحزن وبصوت خافت وكأنّها تسرّ لنفسها .
- كيف يمكن أن أفهم ذلك ؟ ناشدتك الله أن توضّحي ! قال شتولتس ، وهو يسحب كرسيه نحوها ، وقد حيّرته كلماتها ولهجتها الصادقة المؤثرة .

حاول أن يتين الاهمها واكنونات نفسها الكانت صامتة اكانت سامتة الستولي عليها رغة عارمة بأن تطمئنه وتهديء من روعه الوبأن تستعيد كلمة التعلق تعلق الفهمه من قبل الخلمة التعلق تعرف كيف تشرحها الفقد كانت تشعر بشيء من الغموض الكنها لم تكن تعرف كيف تشرحها الفقد كانت تشعر بشيء من الغموض بأنهما معا الوقعان تحت وطأة حيرة مميتة ويعيشان وضعا صعبا المشعر كل منهما بثقله الموأنها هي الوحيدة فقط التي تستطيع بمساعدة منه الوضع الماضي والحاضر بطريقة تساعدها على الحروج الهنا الوضع الوضع الماضي والحاضر بطريقة تساعدها على الحروج الهنا الوضع المنات الم

اكن . ينبغي عليها من أجل ذلك كله أن تعبر هوّة وتكشف له عما حدث لها في الماضي :

لكنها كم كانت تتمنيّ وتخشى الحكم الذي سيصدره!

- إنني الأأفهم شيئاً ، فأنا في ضياع وحيرة وظلام أكثر مما أنت
   فيه 1 قالت أولغا .
- اسمعي ، هل تثقين بي ؟ -- سأل شتولتس و هو يمسك بيدها .
   بلا حدود ، كما تثق البنت بأمّها ، -- فأنت تعرف ذلك كله-- ،
   أجانت بضعف .
- احك لي كل ماجرى معك منذ أن افترقنا . فأنت عصية علي الآن، بينماكنت سابقاً أقرأعلى وجهك كل أفكارك : يدو لي أن هذا هو السبيل الذي يُمرِكن كلاً منا من فهم الآخر . هل أنت موافقة ؟ آه ، أجل ، هذا ضرورى . . . يبدو أنه لابد من ذلك . . .

-قالت بأسى وهي تدرك أن لامفر" من الإعتراف . « الانتقام! الانتقام! هــ فكرت أولغا وهي تميل رأسها على صدرها .

غضَّتُ بصرها وصمتت . أما شتولتس ققد أصابه الهلع بفعل تأثير هذه الكلمات وهذا الصمت الرهيب .

« يالهي ! إنها تتعذّب ! ماذا حدث لها » – فكر شتولتس ، ثم. أحسن بارتعاش في يديه وساقيه . تصوّر شيئاً ، ا ، غاية ً في الرعب . انها ماتزال صامتة ، يباو أنها تصارع نفسها . اذن . . . ياأولغا سيرغييفنا . . . بدأ شتولتس يحشها على الكلام .

ظلت صامتة ، لكنها قامت من جديد بحركة عصبية ، كان من الصعب على المرء رؤيتها ؛ كان يسمع فقط كيف كان فستانها الحريري يخفق .

- إنني ألم أطراف شجاعي ، - قالت أخيراً ، - ليتك تعرف كم هو صعب علي أن أتكلم ! - ، أضافت بعد ذلك وهي تلتفت جاذباً ، في محاولة للتغلب على ترددها وعلى الصراع النفسي الذي تعاني . لم تكن تريد أن يعرف شتولتس كل شيء من فمها ، بل عن طريق معجزة ما - . ولحسن حظها وعظيم سعادتها ، فقد اشتد الظلام أكثر وأصبح وجهها غارقاً في العتمة تماماً : لكن الصوت كان يخونها والكلمات لم تنعقد على لسانها ، كأنها محتارة كيف تهذا .

« ياللمي ! كيف يمكن أن أكون مذنبة ، مادمت أحس بمثل هذا العذاب والحبجل ؟ » —

كانت تتعذب في أعماقها .

لقد مضى الزمن الذي كانت تتحكم فيه بتقرير مصير شخص آخر ، عندما كانت لاتزال قوية واثقة بنفسها! وها قد جاء دورها الآن لتر تعد كفتاة صغيرة! فالحجل من الماضي وما سبّه من عذاب وألم يطالان الحاضر ، ووضعها القلق المتصنيع ، - كلّ ذلك قد مزّقها وأضناها . . . فالوضع لاي تحميراً!

- سأساعدك . . . هل أحببت ؟ - نطق شتولتس بصعوبة - فقد أحس بألم شديد ، ناجم عن هذه الكلمة . التي تفوه بها .

أَكَّدَتْ ذلك بالصَّمت ، أما شتولتس فأصابه الهلع من جديد .

- من هو ؟ إن لم يكن ذلك سرّاً بالطبع ، - قال شتولتس وهو يحاول أن يتحكّم بلهجة حديثه ، كي تبدو طبيعية ، لكنه أحسّ بأن شفتيه ترتجفان .

أحست أولغا بمزيد من الألم والعذاب . كانت تتمنى أن تلكر اسما آخو ، وتلفق قصة أخرى . بقيت متر ددة بضع لحظات ، لكن ، كان لابد أن تواجه الحقيقة : كانت أشه بالشخص ، الذي يرمي بنفسه في النار ، في أشد اللحظات خطراً ، عندما قالت فجأة : « أبلوموف ! » بقي شتولتس مذعوراً في مكانه . استمر الصمت مدة دقيقتين . بيا بلوموف ! - كرر بدهشة . - هذا ليس صحيحاً ! - أضاف بعد ذلك بصورة قاطعة وهو يخفض صوته .

- إنها الحقيقة! قالت أولغا بهدوء.
- أبلوموف ! كرر شتولتس من جديد . مستحيل ! أضاف مؤكداً من جديد لابد أن التباساً قد حصل : فإما أنك لم تفهمي نفسك ، أو لم تفهمي الحب .
  - صمتت أولغا .
- هذا ليس حباً ، إنه شيءٌ ماآخر ، ذلك ماأقوله لك ! أكد شتولتس باصرار .

- أجل ، لقد مازجته، وتصنّعت معه، وضاّلته وجعلته تعيساً . . . وها أنت تعتقد بأني أسير معك على نفس الطريق ! قالت أولغا بصوت حبيس ، مشوب بدموع الإهانة والأسى .
- عزيزتي أولغا سيرغييفنا ! لاتغضي ، ولاتتكلمي بهذه الطريقة: فهذه ليست لهجتك . أنت تعلمين بأنني لاأفكر بشيء من هذا . لكنني لاأستطيع أن أقتنع أو أفهم ، كيف يمكن لأبلوموف . . .
- لكنه رغم ذلك جدير بصداقتك ، فأنت لانعرف كيف تعطيه حقه وقدره : لماذا تستغرب أن يكون جديراً بالحب ؟ قالت أولغا مدافعة .
- أعرف ، بأن الحب أقل صرامة وتشدداً من الصداقة ، قال شتولتس ، فالحب أعمى غالباً ، والناس لا يحبون بسب المآثر على كل حال . لكن الحب يتطلب بعض السمات والأمور الصغيرة أحياناً التي لا تتوفر في صديقي الكسول إيليا . ذلك هو سبب دهشتي . اسمعي ، أضاف شتولتس بحيوية لن نصل من خلال هذا الأسلوب الى نتيجة ، ولن نفهم بعضنا .

لاتخجلي من التفاصيل ، ولا تكوني رحيمة بنفسك نصف ساعة من الزمن ، حدثيني عن كل شيء ، وأنا سأحد لك الحالة التي كنت تعيشين ، ولربما سأحد لك أيضاً ماسيكون . . . يبدو لي أن هنالك التباسا في الاسر . . . آه ، كم أتمنى أن يكون ذلك صحيحاً ! أضاف بالهام . — أتمنى أن يكون أبلوموف ولا أي شخص آخر ! أبلوموف !

هذا يعنى أنك حرّة ، غير أسيرة للماضي ولا للحب . . . حدّثيني ، حدثيني بسرعة ! – ختم شتولتس بصوت هادىء ، بصوت ِ بهيج تقريباً. -- حسناً ، حسناً ! -- أجابت بفرح وسرور لأن جزءاً من العبء قد أُلقي عن كاهلها . ــ لكنني حائرة . فأنا أعاني الكثير من الألم ! إنني لاأعرف إنْ كنت مذرة أم لا ، لاأعرف إنْ كان ينبغي علي آنْ أخجل من الماضي أو أتأسف عليه ؛ هل أثق بالمستقبل أم أخيَّب أملي فيه . كنت تتحدث عن عذاباتك ، لكنك لم تذكر عذاباتي مطلقاً ، ولم تفتر ض وجودها . ايسمعني حتى النهاية ، ليكن ْ لاتسمعني بعقلك : فأنا أخشاه ، من الأفضل أن تسمعني بقلبك : لأنه ربما سيأخذ بعين الإعتبار ، بأنني محرومة من الأم ، وأنني كنت كما لو أنني في غابة . . . ـ أضافت بهدوء وبصوت خاثر ضعيف - . كلا ، - صحيحت بعد ذلك بسرعة ، لاترحمني . فاذا كان ذلك حبًّا . . . فاتركني . ـ توَّقفَتُ لحظة ۖ \_ وَعُدُ عندما تناديكِ الصداقةِ وحدها من جديد . وإذا كان ذلك تصنُّعاً وعبثًا ودلالاً ، فاصدرحكمك على الإعدام ، واهرَّبُ وانسي الى الأبد . سمعت !

ضغط على يديها بقوة وحرارة في معرض ردّه على كلامها .
ابتدأ اعتراف أولغا التفصيلي الطويل . أخذت تحكي بوضوح وتتذكر بالتفصيل كل ما كان يؤرقها ويعذبها ، والأساب التي كانت تجعلها تحمر خجلاً ، تحدثت أيضاً عن سعادتها ومشاعرها الرائعة السابقة ، وكيف سقطت بعد ذلك فجأة في لجلة المأساة والشكوك .

تحدَّثَتُ عن النزهات والحديقة ، عن آمالها ومطامحها السابقة ، عن صحوة أبلوموف وعن سقوطه ، عن غصن الليلاك وحتى عن القبلة . لكنها أغفلت فقط التحدث عن تلك الأمسية الخانقة ، لأنها لم تتبيّن بعد ، طبيعة تلك النوبة التي ألمَّتُ بها حيننذ .

في البداية كان يسمع همسها المرتبك فقط ، لكن صوتها أخذ يصبح أكثر وضوحاً وطلاقة كلما مضت في حديثها شوطاً أبعد ، فقد انتقل من الهمس الى النغمة الحافتة ومنها الى الرنين . أنهت قصتها بهدوء واضح كما لو أنها كانت تقص حكاية حدَّثت مع شخص آخر .

انفتحت الستائر أمامها وظهر الماضي ، الذي كانت تخشى أن تنظر الميه حتى الآن بامعان . تفتّحت عيناها على أشياء كثيرة ، حدثت في ثنايا ذلك الماضي ، حتى أنها كانت تستطيع أن تنظر إلى محدثها بجرأة ، لولا الظلام الذي كان يحول دون ذلك .

أنهت حديثها وراحت تنتظر إصدار الحكم ، لكن الجواب كان صمت القرور .

ماذا حدث له ؟ لم تكن تسمع كلمة ولا حركة ، حتى ولا تفسّساً ، كأن أحداً لم يكن معها .

أثار هذا الصمت ، من جديد ، الشك في نفسها . استمر الصمت طويلاً . ماذا يعني هذا الصمت ؟

ماهو الحكم الذي سيصدر عن أعدل قاض في هذا العالم ؟ قد يكون الحكم الذي يمكن أن يصدر عن شخص آخر عيره ، قاسياً لايرحم ؛

فشتولتس هو الإنسان الوحيد ، الذي يمكن أن تختاره ليكون مدافعاً عنها . . . فهو الذي يمكن أن يفهم وضعها ، ويقد ر ظروفها ويقرر مصلحتها أفضل مما تتسخذه هي بنفسها من قرار ! لكنه صامت : فهل يمكن أن تكون قضيتها خاسرة ؟ . . .

شعرت بالخوف من جدید . . .

انفتحت الابواب فجأة فغمرت شمعنان كانت تحملهما خادمتها ، الزاوية المظلمة بالضياء . ألقت عليه أولغا نظرة خجولة ، لكنها متلهفة متسائلة . شبك يديه على صدره ، وراح ينظر إليها بعينين وديعتين مفتوحتين ، ويستمتع بارتباكها .

اضطرب قلب أولغا واضطرم . تنهدت بعمق وشارفت على البكاء. لكن الثقة به ، والتسامح مع نفسها عادا إليها فجأة . كانت سعيدة كالطفل الذي يُصْفَرَحُ عنه لخطأ ارتكبه ، ثم يُلاَظفُ ويتم استرضاؤه . 

الذي يُصْفَرَحُ عنه خطأ ارتكبه ، ثم يُلاَظفُ ويتم استرضاؤه .

- ـ مدا دل سيء ١ ـ سان بصور
- كل شيء! أجابت أولغا.
  - ــ ورسالته ؟

أخرجت الرسالة من محفظتها ، وناولتها له . اقترب من الشمعة فقرأها ووضعها على الطاولة . ثم عادت عيناه لتتركزا عليها ، وقد امتلأتا بتعبير لم تشاهده فيهما منذ زمن طويل .

كان يقبف أمامها الآن صديقها ، الذي عرفته من قبل ، بنفس سماته المعهودة .

كان واثقاً بنفسه ، ساخراً بعض الشيء ، طيباً الى أبعد الحدود ، عنصر الدعابة باد عليه . لم يكن على وجهه أيّ أثر للعداب ولا للشلك . أمسك بكلتا يديها وقبلهما ، ثم استغرق بعد ذلك في تفكير عميق . هدأت أولغا أيضاً ، وشعرت بنوع من الطمأنينة وراحت تراقب بهدوء حركة الأفكار المتراقصة على وجهه .

لهض شتولتس فجأة .

بالهي ، لو أنني كنت أعرف أن المسألة تتعلق بأبلوموف ، لما تعدبت هكذا ! - قال شتولتس ، وهو ينظر الى أولغا بلطف وبثقة ، كما لو أن ماضيها خال من أية أمور تستدعي اللوم والحوف .

أصبح السرور بادياً عليها ، وغمرت البهجة كيانها . كان الإرتياح بادياً عليها ، فقد اتضّح لها ، أن ّرد فعله ، كان طبيعياً ، فلن يُصدر حكماً بالإعدام بحقها ، ولن يهرب !

استعاد شتولتس السيطرة على نفسه من جديد ، وكان مرحاً ، لكن هذا لم يكن كافياً ، بالنسبة لها . فقد لاحظت بأنها بريثة ، لكنها رغم ذلك ، كانت تنتظر الحكم وتريد أن تسمع قرار براءتها . تناول شتولتس قبعته .

- الى أين ٢ سألت أولغا .
- استریجي ، فأنت مضطربة ! قال شتولتس .- سنتحدث غداً.
- أتريدني أن أمضي الليل كله دون نوم ؟ -- قاطعته أولغا وهي

تمسك بيده وتجلسه على الكرسي . ــ تريد أن تذهب دون أن تبدي رأيك على على على على على الكرسي على الكرسي على الكرسي على الكرسي على الكرسي الكرس الكرسي ا

دون أن توضح لي من أنا ، ومن . . . سأكون . ارحمني ياأندريي إيفانيتش : فمن ذا الذي سيقول ذلك لي ؟ من ذا الذي سيعاقبني ، اذا كنت أستحق ذلك ، ومن ذا الذي سيغفر لي إذاكنت لاأستحق لعقاب ؟ ... أضافت أولغا ، ثم ألقت عليه نظرة مليئة بالمودة ، أجبرته أن يضع قبعته ، حتى أنه كاد أن يرتمي أمامها .

- اسمحي بأن أقول لك : ياملاكي ! - قال شتولتس . - لاتعد بي نفسك عبثاً : فأنت لاتستحقين اللوم والعقاب ، حتى انبي لاأستطيع أن أضيف شيئاً لما سمعته منك . فلامبر لقلقك وارتيابك . تريدين أن تعرفي ماهي التسمية التي يمكن أن تُطلاتى على ماحدث معك ؟ فأنت تعرفين ذلك منذ زمن طويل . . . أين رسالة أبلوموف ؟ - أخد الرسالة من على الطاولة .

- اسمعي ! - ثم أخذ يقرأ : « كلمة أحبك الراهنة ، التي تفوهت بها ، لاتعني حبّا حقيقياً راهناً ، بل مستقبلياً ، فهي لاتعني أكثر من مجرد حاجة غير واعية لأن تحبي ، أكثر من حاجة تتقد بشكل متصنع غير حقيقي ، دون أن تصدر نوراً ساطعاً ، بسبب عدم كفاية ، أو لنقل بسبب نقص الغذاء الحقيقي ، فتعبر عنها النساء أحياناً ، عندما يداعبن طفلاً ، أو يجاملن أمرأة أخرى ، حتى أن ذلك يتم التعبير عنه من خلال الدموع أو النوبات الهستيرية ! . . . لقد أخطأت (قرأ شتولتس ،

وهو يشداد على هذه الكلمة ): فليس أمامك من كنت تنتظرينه أو تحلمين به! انتظري، سيأتي ، وعندثذ ستعودين الى وعيك وستحزنين وستخجلين بعدها من خطيئتك . . . . » .

أرأيت كم هذا صحيح حقاً ! \_ قال شتولتس . لقد شعرت بالخجل والأسى بسبب . . . خطيئتك ، ذلك كل مافي الأمر . الأمر واضح تماماً ، فلا أرى ضرورة لأن أضيف شيئاً . لقد كان محقاً ، لكنك لم تصدقيه ، وفي هذا يكمن ذنبك .

كان ينبغي أن تفتر قا منذ ذلك الوقت ، لكن جمالك ستحرّر م م . . . . أما هو فقد كان مفتوناً برقتك ولطفك ! - أضاف شتولتس بلهجة لاتخلو من بعض السخرية .

\_ لم أصد قه ، لانني كنت أعتقد بأن القلب لا يخطىء .

أضيفي الى ذلك ، عزة النفس المهانة ودورك الفاشل كمنقذة ، والإعتياد أيضاً . . . ألا يعتبر ذلك كله سبباً كافياً للدموع !

ــ ولقاءاتنا ونزهاتنا ، هل كانت خطأ أيضاً ؟ فأنت تتذكر بأنبى . . . كنت عنده . . .

- أكملت أولغا بارتباك ، لكنها كانت تريد ، على مايبدو أن تخمد كلماتها . حاولت أولغا جاهدة بعد ذلك ، أن تتهم نفسها ، من أجل أن يدافع شتولتس عنها بحرارة أكثر ، ولكي تبدو في عينيه أكثر فأكثر ، بأنها على صواب .

\_ يتضح من كل ماذكرت بأنكما لم تتحدثا شيئاً في لقاءاتكما الأخيرة ، إذ لم تبق مادة للحديث .

فما يسمى « حبّلك » كان ينقصه المحتوى والمضمون ، فما كان له ليستمر أكثر . فلقد اختلفتما في الواقع ، قبل الفراق ، ولم تكونا وفيين للحب ، بل لشبحه ، الذي اختلقتماه أنتما باللات ، - ذلك هو سرالمسألة .

\_ والقبلة ؟ \_ همست بصوت خافت لم يسمعه ، لكنه استنتج المقصود .

\_ وما أهمية ذلك ، \_ قال شتولتس بلهجة متهكمة ساخرة ، \_ كان من المفروض أن يكون عقابك على هذا ، هو حرمانك من طبق شهي أثناء الغداء \_ . كان لايزال ينظر إليها بدعابة فاثقة ، وبمودة كبيرة .

- \_\_ لكن النكتة لايمكن أن تكون تبريرا « لخطأ » كهذا ! \_\_ اعترضت أولغا بصرامة ، وقد غضبت بسبب عدم مبالاته واستخفافه \_ . كان من السهل علي أكثر ، لو أنك عاقبتني بكلمة ما قاسية ، أوسميت تصرفي هذا باسمه الحقيقي .
- ماكنت لأمزح ، لو أن "المسألة تتعلق بشخص آخر غير إيليا ، ـ
   قال شتولتس معللا "، ـ فالحطأ هناك ، يمكن أن ينتهي . . . بكارثة :
   لكنني أعرف أبلوموف . . .
- .. شخص آخر ، مستحيل ! .. قاطعته أولغا وقد بداعليها التهيّج. لقد عرفته أكثر مما عرفته أثت . . .
  - ـ أرأيت ! ـ أكد شتولتس .
- ـــ لكن ، لو طرأ عليه تبدل . . . لو أصبح منتعشاً بحبّ الحياة ، لو سمع مني . . .

أما كان للأمور أن تتغير ؟ هل كان يمكن أن يحصل عندئذ خطأ ؟ \_ قالت أولغا بُغية آن تُقَلّب المسألة وتتفحّصها من جميع الجوانب، كي لايبقى أي لغز أو أدنى شك يتعلق بذاك الماضي ، خافياً .

ـ هذا يعني ، لو كان مكانه شخص آخر ، ـ قاطعها شتولتس ، لتطورّت مشاعرك ، بلاريب ، الى حب حقيقي ، ولترستخت علاقاتكما وعندئذ . . . لكن ذلك كله هو قصة أخرى وبطل آخر ، لاعلاقة لنا بهما .

تنهدت كما لو أنها ألقت بآخر عبء عن كاهلها , صمت الإثنان ,

- أن يتماثل الإنسان للشفاء . . . تلكم هي السعادة ، - تفوهت أولغا ببطء ، وقد تفتحت كالزهرة ، ثم وجبّهت إليه نظرة اعتراف بالجميل ، نظرة مودة حارة متناهية في صدقها ، لدرجة أن تحييّل ، له ، بأنه قد وجد فيها تلك الشرارة التي بحث عنها عبثاً طيلة عام . أحس برعشة بهيجة تسري في جسده .

- كلا ، فأنا الذي أتماثل للشفاء ! - قال شتولتس ثم استغرق في التفكير . - آه ، ليتني كنتأعرف فقط بأن بطل هذه المغامرة هو إيليا! كم من الوقت قد ضاع ، كم من الجهد قد تبدر ! ومن أجل ماذا ؟ - قال شتولتس بحزن وبأسف .

لكنه بدا ، وكأنه قد صمحا فجأة من حزنه ، ومن تأمله المضيي، فانفرجت أساريره ، وتألقت عيناه فرحاً .

۔ لكن هذا كان محتماً : فكم أنا هادىء مطمئن الآن ، و . . . كم أنا سعيد ! ۔ أضاف بسرور .

\_ كأنني في خلم ، كأن شيئاً لم يكن ! \_ قالت أولغا بتأمل ، وبصوت لايكاد أيسمر ، وقد الدهشت لانتعاشها المفاجىء هذا . \_ فأنت لم تخلصني من الحجل والندم فقط ، بل ومن الحزن والألم ، ومن كل شيء . . . كيف استطعت أن تفعل ذلك ؟ \_ سألت بهدوء . هل سينتهي ذلك كله حقاً ، هل سيمر الحطأ بسلام ؟

ـ أعتقد ، بأن كل شيء قد انتهى ! ـ قال شتولتس ، وهو

يرميها للمرة الأولى بنظرة شوق لايخفيها ، ــ أقصد كل ماكنت تشعرين به ، وتخافين بسببه .

- وماذا سيحدث ، إذا لم يكن ذلك خطأ ، بل حقيقة ؟ - سألت أولغا .

- اسمعي ماهو مكتوب هنا ، - قال شتولتس وهو يأخذ الرسالة من جديد : - « لم تعثري على من كنت تنتظرين أو تحلمين به : فلا بد أن يأتي ، وعندها ستصحين . . . » . وستحبين ، أضيف أنا ، حبا زاخراً متجدداً ، ليس لسنة فحسب ، بل مدى الحياة كلها ، لكني لا أعرف فقط . . . من هو المحبوب ؟ - أكمل شتولتس وهو يحدق إليها . عضية بصرها وزمت شفتيها ، لكن أشعة كانت تنبجس عبر جفنيها الى الحارج ، كما كانت شفتاها تحبس بسمة ، لم تستطع أن تكبتها حتى النهاية . نظرت إليه وبدأت تضحك من أعماقها ، لدرجة تكبتها حتى النهاية . نظرت إليه وبدأت تضحك من أعماقها ، لدرجة أن الدموع طفرت من عينيها .

- لقد وضّحت لك ياأولغا سيرغييفنا ، كل ماحدث معك ، وما سيحدث ، - ختم شتولتس الكلام ، - لكنك لم تجيبي على سؤالي بعد . وماذا يمكنني أن أقول ؟ - قالت أولغا بارتباك - ، ليتني كنت أملك الحق ، بأن أقول لك كل ماأراه ضروريا بالنسبة إليك . . . فأنت تستحق الكثير الكثير - أضافت وهي تنظر إليه بخجل .

خُيل إليه من جديد ، بأنه وجد في نظرتها شرارة من المودة الصادقة العميقة ، التي بحث عنها طويلاً ، فارتعش من جديد بسبب السعادة ، التي غمرته .

-- لاتستعجلي ، -- أضاف شتولتس ، -- كل ماأرجوه هو أن تقولي مستقبلاً ، عندما ينتهي حدادك الغرامي ، حداد اللياقة ، كل ماترينه ضرورياً بالنسبة لي ، و كل ماأستحق . فأحداث هذا العام قاات لي بعض ماأريد . أما الآن ، فأريدك أن تقرري :

هل أسافر . . . أم أبقى ؟

اسمع : فأنت تتدلل على ! - قالت فجأة وبسرور .

كلا ! - لاحظ شتولتس برزانة - فهذا السؤال لم يفت أوانه ،

لأنه يكتسي الآن معنى آخر : فاذا بقيت ، ف . . . بأي حق ؟ ارتكت أو لغا فجأة .

- أرأيت بأنني لاأتدلل! - ضحك شتولتس، وقد بدا عليه الإرتياح، لأنه كشف الحقيقة - . ينبغي علينا أن نتصرف مع بعضنا، بعد حديثنا هذا، بطريقة تختلف عن السابق.

فالآن ، لم نعد كما كنّا البارحة .

لاأعرف . . . – همست أولغا ، وقد ازداد ارتباكها .

- أتسمحين بأن أسدي إليك نصيحة ؟

- تكتلم . . . سأنفذها بلا تردد ! - أضافت أولغا بانصياع ملىء بالوجد والحب .

ــ تزوجيني ا

- لأأجرؤ بعد . . . - همست أولغا وهي تحجب وجهها بيديها باضطراب ، لكنها كانت سعيدة . . . لاتجرؤین ؟ – سأل بصوت هامس ، وهو یمیل وأسهانحوه.
 والماضي ؟ همست من جدید ، وقد وضعت رأسها علی صدره ،
 کما لو کانت تضعه علی صدر أمها .

أبعد يدها عن وجهها ، وقبّل رأسها وراحيستمتع طويلاً بارتباكها ، وهو ينظر الى الدموع في مآقيها .

- سيذبل ، كما ذبل غصن الليلاك ! - ختم شتولتس . - لقد أخذت درساً : فلقد آن الأوان لأن تستفيدي منه . فلنبدأ حياتنا : امنحيني مستقبلك ، ولا تقلقي - فسأكون جديراً به ، وفياً له ، متكفالاً به ! لناهب الى عمتك .

انصرف شتولتس في ساعة متأخرة .

« لقد عثرت على مأريد ، – فكر شتولتس ، وهو ينظر بعينين عاشقتين الى الأشجار ، والسماء ، والبحيرة ، وحتى الى الضباب المتصاعد من الماء . – انتظرت وظفرت ! كم انتظرت سنوات طويلة من المعاناة والصبر والإضطراب والقلق ! أجل ، لقد انتظرت طويلاً ، لكنني فزت بأروع مكافأة : إنها سعادة الإنسان ! » .

كانت سعادته الآن ، تحجب كل شيء عن ناظريه : المصنع ، وعربة أبيه ، والقفاز المتسخ ، والحسابات الملطخة ببقع الزيت والشحم وحياة العمل كلها .

استعاد في ذاكرته فقط ، غرفة أمه العبقة ، ونوتات غيرتسي الموسيقية ، ومتحف الأمير للصور واللوحات الفنية ، والعيون الزرق

والشعر الكستنائي – لكن صوت أولغا الرقيق العذب ، كان يغطّي ذلك كله : فلم يكن يتردّد في ذهنه إلاّ أصداء غنائها العذب . . .

۔ أولغا ۔ زوجتي ! ۔ همس شتولتس وهو يرتعش بسرور . ۔ لقد عثرت على كل ماأريد ، فلن أبحث بعد الآن عن شيء ، ولن أذهب إلى أي مكان !

كان يشعر بسعادة عارمة وهو في طريقه الى البيت ، لدرجة ِ أنّه لم يكن يلاحظ الطريق ، والشارع .

شيّعته أولغا طويلاً بنظراتها ، ثم فتحت النافذه بعد ذلك ، واستنشقت لبضع دقائق نسيمات الليل الباردة العبقة ، بينما بدأ اضطرابها يخفّ تدريجياً ، وأصبح صدرها يخفق بانتظام .

ركارت نظرها على البحيرة ، وعلى الأفق البعيد ، وراحت تتأمل بهدوء وبعمق ، كما لو أنها نائمة . كانت تريد أن تقف على حقيقة ما تفكر وتحس" به ، لكنها لم تستطع .

كانت الأفكار تتدافع كالأمواج ، والدم يسيل بانسياب في عروقها. كانت تحس بالسعادة ، لكنها لم تستطع أن تتبيّن حدودها وكنهها . أخذت تتفكر بالسبب ، الذي جعلها هادئة ، مطمئنة ، سعيدة ، فرحة .

ــ إنني الآن خطيبته . . . . ـ همست أولغا .

« أنا خطيبة ! » — بدأت الفتاة تفكّر برعشة من الإعتزاز بالسعادة بعد أن انتظرت طويلاً هذه اللحظة ، التي أَنّارَتُ حياتها كلَّها ،

ثم راحت تنظر من عل الى الدرب المظلم ، الذي كانت تسير عليه البارحة وحيدة .

ولماذا لاتر تعش؟ فقدكانت تسير لوحدهاعلى الطريق، دون أن يشعر بها أحد ، ثم التقاها عند مفترق الطرق ، ومد اليها يده ، وأخرجها من المتاهات والأضواء الباهرة التي تعمي العيون ، وقادها الى الحقول الفسيحة والهضاب ، التي تبتسم لها بود و بمحبة . لكنها لم تُغمض عينيها من شدة اللمعان والبريق ، ولم يتوقف قلبها ، ولم تتهييج .

أصبحت نظرتها هادئة مطمئنة ، وهي تواجه فيض الحياة ، ورحابها الفسيحة ، وهضابها الخضر الرائعة . لم تشعر بالرعشة تسري في جسدها ولم تضطرم نظرتها اعتزازاً وزهواً : لكنها أحست فقط عندما حوّلت نظرتها تلك ، عن الرحاب الفسيحة والهضاب الحضر الرائعة ، الى الإنسان ، الذي مدّ لها يده ، بأن الدموع كانت تسيل ببطء على وجنتيها ظلت جالسة ، بطريقة تبدو للناظر ، كما لو أنها نائمة — . كان حلم سعادتها هادئاً ، جميلاً : لم تكن تتحرك ، حتى أنها لم تكن تتنفس تقريباً .

ركترت نظرتها الحالمة تلك ، وهي مائزال مستغرقة في تأملها العذب الجميل ، على هذا الليل الأزرق الهادىء ، الذي ينسم أنفاساً عبقة دافئة ويتلألأ بوداعة ورقة . بسط طيف السعادة جناحين واسعين ، وراح يحاتى بهدوء فوق رأسها ، كما تحاتى الغيمة في السماء . . .

في حلمها هذا ، لم تر نفسها ملفوفة ً بالحرير مدة ساعتين فقط ، لتجد نفسها بعد ذلك في ثياب بالية مدى الحياة . لم تر في حلمها وليمة راثعة ، ولا أضواء ، ولا وجوهاً فرحة مسرورة ؛ شاهدت سعادتها ، البسيطة ، الخالية ، من البهرج والزينة ، التي أدخلت السرور الى قلبها ، والتي جعلتها تهمس مرّة أخرى ، بكثير من الرقة والحنان : « إنني خطيبته ! » .

## - 1 -

يالهي! كم كانت تبدو شقة أبلوموف كثيبة مظلمة ، بعد انقضاء سنة ونصف على زيارة شتولتس في عيد التسمية . كان إيليا إيلييتش قد ترهم ، وكان السأم يتخلّل عينيه ويأكلهما ، كما كان الضعف والإعياء يطلان منهما .

كان يتمشى في الغرفة ويتمشى ، ثم يستلقي بعد ذلك وينظر الى السقف ، ويأخذ كتاباً من على المنضدة ويتصفح بعينيه بضعة أسطر ، ويتثاءب ، ثم يبدأ ينقر بأصابعه على الطاولة .

أصبح زاخار أخرق ووسخاً أكتر ، ظهرت الرقع على كوعيه ؛ كان يبدو فقيراً ، جاثعاً ، كما لو أنه يأكل بشكل سيء ، وينام قليلاً ، ويقوم بعمل ثلاثة رجال .

أصبح رداء أبلوموف بالميا ، فلم تستطع عمليات الترقيع والرتق أن تحول دون اهترائه : إذ كان من الضروري استبداله بآخر جديد منلا زمن بعيد . والبطانية أيصا أصبحت بالمية ، ظهرت عليها الرقع في بعض الأماكن ؛ الستائر على النوافل تنسس لمكت وبهت لونها منذ زمن بعيد ،

وعلى الرغم من أنها كانت نظيفة مغسولة ، إلا أنها كانت تبدو كالخرق الىالية .

جلب زاخار غطاء الطاولة القديم ، وفرش نصف الطاولة ، الموجودة بالقرب من أبلوموف ، ثم جلب بحذر ، وهو يعض لسانه ، دورقاً زجاجياً مليثاً بالفودكا مع بعض الأغراض الأخرى ، ووضع الحبز وانصرف .

انفتح الباب المفضي الى القسم ، الذي تشغله صاحبة الشقة ، ودخلت أغافيا ماتفييفنا ، وهي تحمل برشاقة ونشاط مقلاة تحتوي على بيض لايزال يسمع صفيره ونشيشه .

كانت قد تغيرت بشدة ، ولم يكن هذا التبدل في صالحها . أصبحت نحيلة . لم تعد وجنتاها مستديرتين ، بيضاوين ، متوردتين ، متألقتين عافية " ، أما حاجباها فقد توقفا عن اللمعان ، بينما ذبلت عيناها .

كانت ترتدي فستاناً قديماً من الشيت ، أما يداها فقد أصبحتا خشنتين من كثرة العمل ، ومن كثرة تعاملهما مع النار ، أو الماء ، أو بسبب الإثنين معاً .

كانت أكولينا قد تركت البيت . أما أنيسيا ، فكانت تعمل في المطبخ والحاكورة وتراقب الطيور وتشطف الأرض ، وتغسل الثياب ، لكنها لم تكن تتدبر هذه الأعمال لوحدها ، فقد كانت أغافيا ماتفييفنا تعمل في المطبخ : تطحن ، وتغربل ، أمّا المطرزات فلم تكن تجرؤ حتى على التفكير بها .

كانت تقوم بتقطيع البصل وببرش الفجل البري ، بالإضافة الى تحضير بعض أنواع التوابل الأخرى . كانت الكآبة بادية على وجهها بوضوح .

لم تكن تتأوه على نفسها ، ولا على القهوة التي لم تعد تطحنها إلا قليلاً ، ولم تكن تأسف ، لأن بجالات عملها قد أصبحت ضيقة عدودة ، أو لأنها لم تعد تمارس نشاطها على نطاق واسع ، فلم تعد تدق القرفة ، أو تحضر القشدة والزبدة ، بل كانت تتأوه وتتأسف لأن إيليا إيلييتش لم يعد يأكل شيئاً من هذا كله ، فلم تعد القهوة تُبجلب من الباعة الجوالين المخازن بكميات كبيرة ، بل أصبحت تُجلب من الباعة الجوالين وكميات قليلة جداً ؛ لم يعد يتناول القشدة الشهية الرائعة ، فأصبح يتناول وكميات قليلة جداً ؛ لم يعد يتناول القشدة الشهية الرائعة ، فأصبح يتناول المبيض بدلاً من الشرحات الشهية الطازجة ، واللحم المقدد عوضاً عن المبيض بدلاً من الشرحات الشهية الطازجة ، واللحم المقدد عوضاً عن المبيض بدلاً من الشرحات الشهية الطازجة ، واللحم المقدد عوضاً عن المبيض بدلاً من الشرحات الشهية الطازجة ، واللحم المقدد عوضاً عن

ماذا يعني ذلك ؟ سبب ذلك ، هو أن الدخل الجيد من أبلوموفكا الحدي كان يرسله شتولتس إلى أبلوموف، كان يذهب لتسديد الإدعاءات الباطلة من الديون الوهمية ، التي كان ينبغي على إيليا أن يدفعها لصاحبة الششقة بموجب سند دين ، كان قد أعده إيفان ماتفييتش وتارانتييف عن طريق التحايل والمكر والدهاء .

أحرزت « المسألة القانونية » ، التي دبرها أخ صاحبة الشقة نجاحاً أكبر مما كان متوقعاً . فقد ارتبك إيليا إيلييتش واضطرب وخاف كثيراً لدى أول تلميح صدر من تارانتييف الى علاقة أبلوموف « الشائنة »

بصاحبة الشقة ، وتم الإتفاق بعد ذلك على المصالحة ، ثم التقى الثلاثة وشربوا ، ووقع أبلوموف على سند الد ين ، الذي يجب أن يسد د ين خلال أربع سنوات ؛ وبعد شهر ، وقمت أغافيا ماتفييفنا على سند د ين مماثل ، تدفعه لأخيها ، دون أن تعرف أو تشتبه بالأمر ، ودون أن تعرف بالطبع حقيقة المسألة . فقد قال لها أخوها ، بأن توقيع هذه الورقة ضروري من أجل البيت ، الذي تملكه .

كل مافعلته ، هو أنها تعكذ ّرَتْ قليلاً ، وقالت بأنها لاتجيد الكتابة، ورجت أخاها بأن يرغم ابنها فانيوشا على أن يقوم بذلك بدلا ً عنها ، لأنه « يكتب أفضل منها بكثير » ، ولأنها قد تخطىء أيضاً . لكن ّ أخاها أصر عليها أن تنفذ مأيطلبه منها ، فجاء توقيعها بأحرف كبيرة معوجة مائلة .

كان عزاء أبلوموف بعد أن وضع توقيعه ، هو أن النقود ، التي سيدفعها سئدهب لإعالة الطفلين اليتيمين ، لكنه في اليوم التالي ، بعد أن صححا ذهنه ، أخد يتذكر المسألة بكثير من الحجل ، محاولا أن ينسى ذلك كله ، متجنباً مقابلة أخيها ، حتى أنه كان يهدد تارانتييف ، عندما كان الأخير يبدأ بالتحديث عن ذلك ، بأنه سيترك الشقة ويغادو الى القرية .

وعندما استلم إيليا إيلييتش النقود من القرية بعد ذلك ، جاء إليه أخ صاحبة الشقة وأبلغه بضرورة أن يبدأ بتسديد الديون فوراً ، والا فإن القرية ستَطُرَحُ للبيع في المزاد العلني إذا لم يسدد الدَين في الموعد المحدد خلال ثلاث سنوات .

أدرك أبلوموف الورطة ، التي وقع فيها ، عندما صارت النقود ، التي كان شتولتس يرسلها ، تذهب لتسديد الدّين ، فلم يبق لديه إلا مبلغ زهيد فقط يعيش منه .

كان أخ صاحبة الشقة مستعجلاً لأن ينهي هذه الصفقة خلال سنتين كي لاتبرز من هنا وهناك عوائق ، قد تعرقل المسألة ، فأصبح وضع أبلوموف صعباً للغاية بسبب ذلك .

في البداية ، لم يلاحظ أبلوموف كثيراً المصاعب ، التي تعرّض لها بسبب العادة المتأصلة فيه وهي أنه لايعرف مقدار مافي جيبه من نقود ، لكنته أحس بها فيما بعد . أما إيفان ماتفييتش ، فقد قرر أن يتزوج ابنة أحد تجار الحبوب ، فاستأجر شقة خاصة به وانتقل إليها .

انعكس ذلك كله على مستوى الحياة ، الذي كان يعيشه أبلوموف ، فقد اختفى فجأة لحم العجل الطري ، ولحم الديك الرومي من مطبخ أغافيا ماتفييفنا ، وأصبح يظهر في مطبخ آخر ، في شقة موخاياريف الجديدة ،

كانت تشتعل النيران هناك في الليالي ، حيث كان يجتمع أقرباء إيفان ماتفييتش المستقبليون ؛ وزملاؤه في الوظيفة وتارانتييف أما أغافيا ماتفييفنا وأنيسيا فقد أصبحتا فجأة في وضع صعب ؛ فقد غدت طناجرهما عاوية ، ومطبخهما فقير ، لايعرف طعم المأكولات الفاخرة .

عرفت أغافيا ماتفييفنا للمرة الأولى ، بأنها تملك بيتاً وحاكورة وطيوراً ، وأن القرفة ونبات الفانيليا لايزرعان في حاكورتها ؛ شاهدت

كيف أصبح الباعة في الأسواق يتمنّعون تدريجياً عن تحيتها والإنحناء لها ، وعن التحدث إليها والبسمة تعلو وجوهم ، وأدركت بأن هذه الإنحناءات والإبتسامات قد أصبحت من نصيب الطاهية البدينة ، الجديدة ، المتأنقة ، في شقة أخيها .

أعطى أبلوموف أغافيا ماتفييفنا ، كل النقود التي تركها أخوها له ، وبدون أن تعرف شيئاً عن حقيقة الأمور ، ظلت كعادتها ثلاثة أو أربعة أشهر تشتري القهوة والقرفة بكميات كبيرة ، وتقلي لحم العجل الطري والدجاج الرومي ، حتى نفذت النقود تماماً ، فأتت إليه تخبره بأنه لم يبق في حوزتها قرش واحد .

تقلّب مرات ثلاث على الأريكة ، لدى سماعه الخبر ، ثم نظر بعد ذلك في الدّرْج : لكنه لم يرشيثاً . أخذ يتذكر أين وضع النقود ، لكنه ، لم يذكر ، بدأ يتلمّس الطاولة بيده بحثاً عن بعض القطع المعدنية ، التي يمكن أن يكون قد تركها ، فلم يعشر على شيء ، ثم سأل زاخار فأجابه بأنه لم ير شيئاً على الإطلاق . ذهبت أغافيا ماتفييفنا الى أخيها ، وأخبرته بسذاجة ، أنه لم يبق في البيت قرش واحد .

- على أي شيء بدّد ت النقود ، التي أعطيتها لصاحب المقام الرفيع ؟ سأل أخوها - لقد أعطيته ألف روبل ، فأنا لاأستطيع أن أعطيك الآن قرشاً واحداً . أنت تعرفين ، بأنني سأتزوج : فأنا لاأستطيع أن أعيل أسرتين ، لاسيما أنك تبدّدين النقود على صاحب المقام الرفيع هذا بسخاء .

- وما علاقة السيد النبيل بالأمر ؟ لماذا تهاجمه وتوجه اللوم له ؟ - قالت أغافيا ماتفييفنا . - هل يؤذيك ؟ إنه لايسيء لأحد ، ولا يتدخل بشؤون أحد . فلست أنا ، الذي جئت به الى الشقة : بل أنت وميخا أندرييتش .

ناولهاعشرة روبلات وقال ، بأنه لن يعطيها المزيد . لكنه بعد أن ناقش الأمر مع ميخا أندرييتش ، قرر بأنه لايجوز أن يترك أخته وأبلوموف على هذا الوضع ، لأن المسألة قد تصل الى شتونتس ، الذي يمكنه أن يستوضح ويتبين الحقيقة ، فينفسيل الأمر و يفشيل خطتهما أصبح يعطيها خمسين روبلا شهريا ، مفترضا بأنه سيسترد هذه النقود من دخل أبلوموف في السنة الثالثة ، لكنه أقسم لأخته بأنه لن يعطيها قرشا واحدا أكثر من ذلك ، كما حدد لها نوعية الوجبات يعطيها قرشا واحدا أكثر من ذلك ، كما حدد لها نوعية الوجبات والأطعمة ، التي يجب أن تحضرها ، وطلب منها تقليص النفقات والمصاريف الى أبعد الحدود ، وحسب لها الدخل ، الذي سيأتيها من الدجاج والملفوف ، بالإضافة الى ماتأخذه منه ، مؤكداً بأن المبلغ الإجمالي سيوفر لها حياة لائقة .

كانت هذه هي المرة الأولى في حياتها ، التي لاتفكّر فيها أغافيا ماتفييفنا بالشؤون المنزلية ، كالطهي والغسيل وغيره ، بل بشيء آخر ؛ كانت هذه هي المرة الأولى التي تبكي فيها ، ليس حزناً على الصحون ، التي كسرتها أكولينا ، ولا بسبب اللوم الذي يوجهه أخوها عادة لها ، لأنها لم تسلق السمك جيداً ؛ كانت هذه هي المرة الأولى ، التي أحست

فيها بالخوف من الفاقة والفقر ، لكن الخوف لم يكن على نفسها ، بل على إيليا إيلييتش .

« كيف سيأكل السيدالنبيل فجأة "، كانت أغافيا تحاكم الأمور الله الله عن عوضاً عن الهليون ، ولحم الغنم عوضاً عن لحم الطيور ، والسمك المقد د عوضاً عن الطازج . . . » ياللفظاعة ! لم تستطع أن تتابع المقارنة والتفكير حتى النهاية ، فارتدت ملابسها بسرعة ، واستأجرت عربة ، وذهبت الى أقارب زوجها المتوفي ، ليس في عيد الفصح والميلاد ، ولا تلبية لدعوة ، بل صباحاً باكراً ، لتأخذ منهم بعض النقود ، التي يمكن أن تخفقف من قلقها ومخاوفها بشأن المستقبل .

فلديهم أموال كثيرة: وسيلبّون طلبها مباشرة ، بمجرد أن يعرفوا. أن النقود ، هي من أجل إيليا إيلييتش . لو كان الأمر متعلقاً بشراء قهوة أو شاي ، أو ملابس أو أحدية لطفليها ، لما ذهبت إليهم مطلقاً ، لكن الأمر يتعلق بمسألة ، في غاية الأهمية: هي شراء الهليون والسمك الطازج واللحم الطري لإيليا إيلييتش . . .

اكنهم لم يعطوها شيئاً ، بل أبدوا دهشتهم وتعجبهم لطلبها وقالوا بأنه إذا كان إيليا إيلييتش يملك بعض الأشياء الذهبية أو الفضية ، وحتى الفيراء ، فانه يمكن رهنها مقابل ثلث المبلغ المطلوب فقط ، على أن تبقى لحين استرداد المبلغ .

لو أن هذا الدرس العملي قد صادفها في ظرف آخر ، لما اهتمت به وَلَمرَ دون أن تعيره أيّ قسط من الإهتمام والتفكير ، لكن الظرف

الآن مختلف تماماً ، فقد أدركت بحسّها العفوي وبقلبها بانها تستطيع أن ترهن اللؤاؤة ، التي حصلت عليها وقت عرسها .

وبدون أن يشتبه بالأمر ، شرب إيليا إيلييتش في اليوم التالي فودكا وأكل سمك السلمون ، ولحم الطيور بالإضافة الى بعض المأكولات الأخرى الشهية . أما أغافيا ماتفييفنا فقد تناولت مع طفليها حساء الكرنب والعصيدة ، بينما شربت من باب المجاملة فقط مع إيليا إيلييتش فنجانين من القهوة .

سرعان ماأخرجت من صندوقها أيضاً المشبك ، وبعض الأشياء الفضية ، ومعطفها ، فرهنتهم أيضاً . . .

جاء وقت إرسال النقود من القرية : فأعطاها أبلوموف كل ما استلمه .

استرجعت لؤلؤتها ، بعد أن دفعت مبلغ الرهن المترتب عليها ، كما دفعت جزءا من مبلغ الرهن المترتب على أدواتها الفضية ومعطفها ، وصارت تعد له من جديد ، الهليون ولحم السمك والطيور ، ومن باب المجاملة فقط ، كانت تشرب القهوة معه . لكن اللؤلؤة رُهينت من جديد .

من أسبوع لآخر ، ومن يوم ليوم ، كانت قواها تخور وعزيمتها تضعف بسبب ما كانت تعانيه من عذاب وألم ، فباعت شالها ، وفستان سهرتها ، وبقيت بفستان الشيت فقط ، الذي كان يكشف عن مرفقيها ، لكنها كانت تغطي عنقها في أيام الآحاد بخمارها القديم البالي .

ذلكم هو السبب ، الذي جعل أغافيا ماتفييفنا تحيلة ، ذابلة العينين ، تجلب الإفطار بنفسها لإيليا إيلييتش .

حى أن العزيمة كانت تنقصها كي تتظاهر بالسرور ، عندما أخبرها أبلوموف بأن تارانتييف وآلكسييف، وإيفان غير اسيموفيتش سيتنالون طعام الغداء على مائدته غداً .

كان الغداء شهياً نظيفاً رائعاً . فلم تسبب العار لصاحب البيت . لكن كم أنفقت من الجهد والركض في الأسواق ، ومن القلق والأرق ، وحتى من الدموع ، في سبيل هذه المشاغل المنزلية !

كم عانت من كثرة القلق والإضطراب والتهييّج عندما انغمست فجأة في بلخة الحياة الصعبة هذه ، وكم عرفت أياماً سعيدة ومريرة ! لكنها أحبيّت هذه الحياة : على الرغم من المرارة والأحزان والدموع والمشاغل ، وما كانت لترضى عنها بديلا ، فقد كانت تفضّلها على حياتها السابقة الهادئة ، عندما لم تكن قد عرفت أبلوموف بعد ، وعندما كانت تتبخر باعتزاز وزهو وسط طناجرها المليئة بأنواع الأطعمة الفاخرة ، وتصدر أوامرها الى أكولينا والبوّاب .

حتى أنها كانت ترتعش خوفاً عندما تلوح في ذهنها فكرة الموت ، مع أنه كان يمكن أن يضع مرة واحدة والى الأبد حداً لدموعها وقلقها اليومي وأرقها .

تناول إيليا إيلييتش طعام الإفطار ، واستمع الى ماشا وهي تقرأ

بالفرنسية ، وجلس قليلاً في حجرة أغافيا ماتفييفنا وشاهد كيف كانت تصلح سترة فانكا وهي تقلّبها على هذه الجهة وتلك ، بينما كانت في الوقت نفسه ، تركض الى المطبخ باسنمرار ، لتتأكد إن كان لحم الغنم الذي تعدّه للغداء ، قد انقلى جيداً ، ولترى إن كان قد حان سلق السمك.

ـ لماذا تجهدين نفسك حقاً ؟ ـ قال أبلوموف .

من ذا الذي سيفعل ذلك غيري ؟ مس قالت أغافيا مسأضع هنا رقعتين فقط ، وأسلق السمك، ثم أستريح. كم هو خبيث ولدي فانيا! في الأسبوع الفائت أصلحت سترته موها قد مزقها من جديد! لماذا تضحك ؟ مس توجهة بالسؤال الى فانيا ، الذي كان يجلس بالقرب من الطاولة ، وهو يرتدي قميصاً وبنطلوناً بحمالة واحدة .

لن أصلحها قبل الصباح ، كي لاتركض خارج البوابة . لابد أن ي يكون الأولادهم الذين مزّقوا هذه الحمّالة :

ألم تتشاجر معهم ؟ اعترف ا

\_ كلا ياأمي ، فقد تمزقت من تلقاء ذاتها ، \_ قال فانيا .

من ثلقاء ذاتها ! كان عليك أن تجلس في البيت ، وتذاكر بدلاً من أن تركض في الشوارع ! فاذا ما قال إيليا إيلييتش من جديد ، بأنك لاتحضر دروس الفرنسية جيداً ، فسأنزع حذاءك : وستجلس رغما عنك من أجل أن ثذاكر !

- ــ لاأحب أن أتعلم الفرنسية .
- ــ لماذا ؟ ــ سأل أبلوموف .

لأنها تحتوي على كثير من الكلمات السيئة . . .

احمرّت أغافيا ماتفييفنا خجلاً ، بينما انفجر أبلوموف في الضحك. الحقّ يقال ، أنّ حديثاً قد دار بينهما فعلاً عن « الكلمات السيئة » .

- اسكت أيها الولد الحبيث ، - قالت أغافيا ماتفييفنا . من الأفضل أن تمسح أنفك ، ألا ترى ؟

ضحك فانيوشا ، ولم يمسح أنفه .

ــ سأشتري لك سترة زرقاء ، عندما تصل النقود من القرية ، ــ تدخل أبلوموف في الحديث ، ــ وفي السنة القادمة سأشتري لك بزة جديدة ، بمناسبة دخولك المدرسة الثانوية .

\_ يمكنه أن يلبس سترته القديمة ، \_ قالت أغافيا ماتفييفنا ، \_ أما النقود فسنحتاجها في المنزل ، سنتموّن باللحم المملّح والمربيات . . . فضت سأذهب لأرى إن كانت أنيسيا قد جلبت القشدة الرائبة . . . . \_ نهضت أغافيا ماتفييفنا .

ماذا يوجد الآن ؟ – سأل أبلوموف .

ـ شوربة سمك نهري ، لحم غنم مقلي ، وفطائر .

صمت أبلوموف .

وصلت مركبة فجأة ، وصار 'يسْمتع نباح الكلب وقرقعة السلسلة .

ذهب أبلوموف الى حجرته ، وهو يعتقد بأن " أحداً ما يقصد صاحبة البيت : اللحام ، بائع الحضار ، أو أي شخص آخر من هذا الطراز . فمثل هذه الزيارات كانت تقترن عادة " بطلب النقود ، وبالرفض

من جانب ربة البيت ، ثم بالتهديد من جانب البائع ، وبالتوسلات بتأجيل التسديد من جانب صاحبة البيت ، ثم تعقبها الشتيمة وصفق الأبواب ونباح الكلب وقرقعة السلسلة – بوجه عام ، لم يكن المشهد مريحاً . لكن المركبة وصلت – ماذا يعني ذلك ؟

فاللحامون وباثعو الخضراوات لايستخدمون العربات عادةً . هرعت إليه ربة المنزل فجأة ، والخوف بادٍ على وجهها .

جاءك ضيف ! - قالت أغافيا ماتفييفنا

- من : تارانتييف أم ألكسييف ؟

كلا ، كلا ، إنه نفس الشخص ، الذي تناول الغداء عندك في
 عيد إيليا .

- شتولتس ؟ --- قال أبلوموف باضطراب ، وهو يتطلع حوله الى مكان يختبىء فيه . - ياإلهي ! ماذا سيقول ، عندما سيشاهد . . . قولي له ، بأنني غير موجود ! -- أضاف أبلوموف بسرعة ، ثم ذهب الى غرفتها .

كانت أنيسيا فد وصلت في الوقت المناسب. أبلغتها أغافيا ماتفييفنا أوامر سيدها ، وطلبت منها استقبال الضيف وإبلاغه ، بأن أبلوموف غير موجود. صَدَّق شتولتس ، لكن ما أدهشه فقط ، هو كيف يمكن أن يكون أبلوموف خارج البيت .

- أبلغيه ، بأني سأعود بعد ساعتين ، سأتغدّى عنده ؟ -- قال شتولتس ، ثم ذهب الى مكان قريب ، الى الحديقة العامة .

- سيتغدى ! قالت أنيسيا بذعر .
- ۔ سیتغد"ی ! ۔ کررت أغافیا ماتفییفنا ، وقد بدا الخوف علیها وهی تبلغ أبلوموف .
- يجب أن نحضر أطعمة أخرى ، قرر أبلوموف ، ثم صمت. ألقت أغافيا ماتفييفنا عليه نظرة مليئة بالخوف . لم يبق معها إلا نصف روبل فقط ، بينما بقي على موعد استلام النقود من أخيها عشرة أيام . ليس هناك أحد تستدين منه .
- ۔ لن نلحق یالمیلیا ایلییتش ، ۔ لاحظت بخجل ، ۔ فلیأکل مما هو موجود عندنا . . .
- إنه لايأكل شيئاً مما هو موجود عندنا يااغافيا ماتفييفنا: فهو لايحب شوربة السمك، حتى السمك النهري الصغير لايأكله، ولحم الغنم لايضعه في فمه أيضاً.
- يمكننا أن نشتري بعض السجق من مكان قريب هنا! قالت أغافيا ماتفييفنا فجأة ، وكأن الوحي قد نزل عليهًا.
- ــ هذا جيد ، هذا ممكن ، أرجو أن تأمري بتحضير بعض الخضراوات والفول .
- ثمن كيلو الفول عشرة كوبيكات ! خطرت الفكرة في ذهنها فجأة ، لكنها لم تتفوه بها .
- حسناً ، سأفعل . . . قالت ، وقد عزمت على أن تستبدل الفول بالملفوف .

.. أرجو أن تأمري بشراء كيلو من الجبنة السويسرية! ... قال أبلوموف دون أن يعرف شيئاً عن الظروف المالية لأغافيا ماتفييفنا ، ... فذلك سيكون كافياً! سأعتذر منه ، وأقول بأننا لم نكن نتوقع قدومه ... وإذا كان ممكناً ، فأرجو أن تحضري بعض المرق .

كانت تهم بالإنصراف.

والنبيذ ؟ - تذكر أبلوموف فجأة .

أجابته بنظرة جديدة مليئة بالرعب .

يجب أن نحضر نبيداً فرنسياً أحمر ، ــ ختم أبلوموف ببرود .

جاء شتو لتس بعد ساعتين .

- مابك ؟ لقد تغيرت كثيرا ، كم أنت مترهال شاحب ! هل ساءت صحتك ؟ سأل شتو لتس .
- صحتي سيثة ياأندريي ، قال أبلوموف ، وهو يعانقه ، أشعر مخلدر في ساقي اليسرى .
- کم هو المکان شنیع هنا ! قال شتولتس و هو یتلفت حوله ، لاذا لاترمی رداءك هذا ؟

انظر ، إنه مليء بالرقع !

- إنها العادة ياأندريي ، يصعب على تركه .
- والبطانية ، والستائر . . . . بدأ شتولتس ، ... هل هي العادة أيضاً ؟

هل يحزنك تغيير هذه الخرق البالية ؟ هل يمكنك النوم على هذا الفراش ؟ ماذا جرى لك ؟

نظر شتولتس الى أبلومو ت بامعان ، ثم حوّل بصره الى الستاثر والفراش .

- هذا غير مهم ، قال أبلوموف بارتباك ، - فأنت تعوف بأنني كنت دائماً غير مبال فيما يتعلق بترتيب غرفتي . . . من الأفضل أن نتناول الغداء . إي ، زَاخار ! ضع الطعام على الطاولة . من أين قادمأنت؟ وهل ستبقى فترة طويلة في بطرسبورغ ؟

ــ هل تستطيع أن تخمـّن من أين أنا قادم ؟ ــ سأل شتولتس ، ــ فأنت منقطع هنا عن الأخبار في هذا العالم ، أليس كذلك ؟

نظر أبلوموف إليه بفضول وهو يترقّب ما سيقول .

- ــ ماهي أخبار أولغا ؟ ــ سأل أبلوموف .
- لم تنسها! اعتقدت ، بأنك ستنساها ، قال شتولتس .
- کلا یاأندریی ، وهل یمکن أن أنساها ؟ هذا یعنی ، أن أنسی بأنی عشت فی یوم من الأیام ، وأننی کنت فی الجنة . . . أما الآن ، فها أنت تری کیف أعیش ! . . . . . . . . . . .
  - أين هي الآن ؟ .
    - ـ في قريتها .
  - ــ مع عمتها ؟ ــ سأل أبلوموف .
    - ـــ ومع زوجها .

- مل تزوجت ؟ نطق أبلوموف فجأة وهو يحملق إليه .
   لاذا خفت ؟ هل تتعدى المسألة إطار اللاكريات بالنسبة للك ؟ . . .
   أضاف شتو لتس بهدوء وبدعابة .
- آه ، كلا ! قال أبلوموف وقد عاد الى رشده . لم أخف ، لكني اندهشت ، لاأعرف لماذا أدهشي ماسمعت . هل تزوجت منذ مدة طويلة ؟ هل هي سعيدة ؟ ناشدتك الله ان تخبرني : أشعر الآن ، بأقلك أزلت عن كاهلي عبئاً ثقيلا ً! على الرغم من أنك قد أكدت لي بأنها صفحت عني . . . إلا أنني لم أكن مطمئناً ، ولا مرتاح البال ! كنت أشعر بتأنيب الضمير . . . كم أنا شاكر لك ياعزيزي أندريي ! أشعر بتأنيب الضمير . . . كم أنا شاكر لك ياعزيزي أندريي ! انفرجت أساريره من الأعماق ، بدأ ينط على الأريكة ويتململ فرحاً ، الأمر الذي دفع شتولتس لأن ينظر إليه بكثير من المتعة ، حتى انه كان متأثراً .
- کم أنت إنسان طیب یا ایلیا ! قال شتولتس . فقلبك جدیر
   بها ! سأحكى لها كل شيء .
- رمقاطعاً) كلا ، كلا ، لاتقل لها شيئاً ! ستعتبرني فاقد الإحساس غير مبال ، إذا ماعرفت بأنني قد استقبلت نبأ زواجها بسرور كبير .
- ومتى كان السرور لايعتبر إحساساً ؛ خاصّة ً إذا كان متجرّداً عن الأنانية ؛ فأنت مسرور لأنها سعيدة ، ذلك هو مبعث سرورك .
- تلك هي الحقيقة ! تلك هي الحقيقة ! قال أبلوموف . الله يعلم ذلك . . .

لكن من هو سعيد الحظ ؟ ... ذلك سؤال لاأطرحه ، المهم انها سعيدة .

- من تعتقد ؟ - كرّر شتولتس .- كم أنت قليل الحدس يا إيليا! تركزت نظرة أبلوموف على صديقه فجأة: فَعَنَدَتُ ملامحه متجمّدة، وزال التورّد عن وجهه .

\_ أليس . . . أنت ! \_ سأل فجأة .

 ها أنت فد خفت من جديد ! مابك ؟ - قال شتولتس وهو يضحك ..

ـ لاتمزح ياأندريي ، قل الحقيقة ! ـ قال أبلوموف باضطراب ،

ـ أقسم ، أنني لاأمزح . مضى عام على زواجي بأولغا .

أصبح الخوف يختفي تدريجياً من وجه أبلوموف ، ليحل مكانه تأمل هادىء ، لكنه لم يرفع بصره ، بل ظل مطرقاً ، لكن تأمله أصبح بعد لحظة ممزوجاً بسرور عميق ، وعندما بدأ ينظر الى شتولتس بهدوء وبطء كانت نظرته مليثة بالدموع والرقة .

- عزيزي أندريي ! - قال أبلوموف وهو يعانقه . - عزيزتي أولغا سيرغييفنا ! - أضاف بعد ذلك ، وهو يحبس دهشته . - فليبار ككماالله! ياللمي كم أنا سعيد ! قل لها . . .

سأقول لها ، كم هو طيب القلب أبلوموف ! - قاطعه شتولتس .
 وقد تأثر بعمق .

\_ كلا ، قل لها ، بأنها قد وجدت طريقها الحقيقي ، وإني أبارك

طريقها الجديد هذا! قل لها بأنني الآن في غاية السعادة ، لأنها وجدت ضالتها المنشودة . . . قل لها ، بأن لقائي بها قد دلتها على الطريق السليم . . فأنا الآن . . . - ختم أبلوموف بسرور ، - لاأندم على دوري ، ولا أحمر خجلا بسببه ، فقد أزيح العبء عن كاهلي ، فأنا في غايةالسعادة . يالهي ! كم أنا شاكر لك !

كاد أن مقفز على الأريكة من جديد ، من شدة الفرح والإضطراب: كانت عيناه تدمعان تارة ، بينما كان يضحك تارة أخرى .

- زاخار ، أحضر الشمبانيا ! - صرخ أبلوموف ، وقد نسي بأنه لا يملك قرشاً واحداً .

سأحكي لأولغا كل شيء ، كل شيء ! – قال شتولتس . –
 فهي محقة ، لأنتها لاتستطيع أن تنساك .

لقد كنت جديراً بها : فقلبك عميق كالبرر !

أطل" زاخار برأسه من الباب .

ــ الى هنا من فضلك ! ــ قال زاخار وهو يغمز سيده بعينه .

ے ماذا ترید ۲ ۔ سأل أبلوموف بنفاذ صبر ۔ اذهب !

– تكرّم بالنقود ! – همس زاخار .

صمت أبلوموف فجأة .

- لاداعي لذلك ! - همس أبلوموف ، بعد أن أتى الى الباب . - قل بأنك نسيت ! انصرف ! كلا ، تعال الى هنا ! - قال أبلوموف بصوت عال . - هل سمعت النبأ ياز اخار ؟ قد م التهنئة : فقد تزوج أندر بي إيفانيتش ! آه يا أبتاه ! لقد من الله علي ، بأن أعيش فرحاً كهذا! أهنئك يا أندر بي إيفانيتش ، ليمنحك الله عمراً مديداً ، وذرية صالحة ! ياللهي ، كم أنا مسرور !

انحنى زاخار وابتسم ، ثم تنحنح . أخرج شتولتس ورقة مالية من فئة العشرة روبلات ، وناولها لزاخار .

ــ خد، ، واشتر لنفسك سترة ، ــ قال شتولتس ، ــ فأنت تبدو كالمتسول تمامآ في سترتك البالية هذه .

ـــ من هي ، التي تزوجتها ياأبتاه ؟ ــ سأل زاخار وهو يتلقف يد شتولتس .

ـ إنها أولغا سيرغييفنا ، ألا تذكرها ؟ ـ قال أبلوموف .

- الآنسة إيلينسكايا ! ياإلهي ! يالها من آنسة رائعة ! كنت محقاً يا إينيا إيلييتش ، عندما وبختني بسبب الإشاعات ! إنني أعترف الآن بذنبي . فأنا الذي كنت أنشر الإشاعات ، وليس نيكيتا ! ياإلهي ، ياإلهي ! ماذا كنت أفعل . . . . - ! أكد زاخار وهو يمضي الى غرفة المدخل .

أولغا تدعوك لزيارتها في القرية ، فقد فترَحُبُنُك، ولم يعد هنالك
 من خطر : فالغيرة لن تأكلك ، هيّا ! تنهد أبلوموف .

- كلا ياأندريي ، ـ قال أبلوموف ، ـ فأنا الأأخشى الحب والغيرة ومع ذلك فانني لن أذهب .
  - ــ ماذا تخشى إذن ؟
- ــ أخشى الحسد : فسعادتكما ستكون بالنسبة لي كالمرآة ، التي أرى فيها حياتي المريرة الضائعة ، فلن أعيش حياة أخرى ، لأنني لا أستطيع .
- \_ كفى ياعزيزي إيليا! لن يكون مستحيلاً أن تعيش ، كما يعيش الآخرون من حوالك . يمكنك أن تقرأ وتسمع الموسيقى ، كم هو راثع صوتها الآن! أَتَـٰذَ كُرُ أَغنية العذراء الطاهرة ؟
  - أخذ أبلوموف يلوّح بيده ، كي لايذكّره بالماضي .
- فلناهب! أصر شتولتس . هذه رغبتها: وستظل تلح
   عليها . فهى لن تكف عن المطالبة بزيارتك .
- إنها مصرّة على أن تراك . هيا ! ! سينبعث الماضي حياً في أعماقك، ستتذكر الحديقة ، وغصن الليلاك وستتحرك . . .
- ر مقاطعاً بجدية ) كلا يا أناس بي ، كلا ! لا ثله كرتني بالماضي ، فاشدتك الله ألا تفعل ! فالأمر لايسرني ، بل يؤلمني . فالله كريات تمشل قصيدة واثعة ، عندما تتعلق بسعادة حية ، لكنها تتحول الى ألم مُمضن عندما تلامس الحراح القديمة . . . لنتَحدث عن شيء آخر . فأنا لم أشكرك بعد ، على ماسببته لك من مشاغل ، وما أسديته في من خدمة في القرية . فأنا شاكر لك كثيراً على مافعلته من أجلي ... حتى انني لاأستطيع أن أجد

الكلمات المعبرة عن ذلك ياصديقي . أرجوك غاية الرجاء أن تسامحني ، لما أسببه لك من متاعب . لكن الربيع سيحل قريباً ، وسأسافر حتماً الى أبلوموفكا . . .

- أتعرف ماذا يجري في أبلوموفكا ؟ إنك لن تعرفها ! لقد تغيرت كثيراً ! - قال شتولتس . - لم أكتب إليك بهذا الصدد ، لأنك لاتجيب على الرسائل . الجسر أنجنز بناؤه ، والبيت تم تشييده منذ الصيف الماضي بقي عليك فقط ، أن ترتبه من الداخل حسب ذوقك - فهذا أمر لايمكن أن أقوم به بدلاً عنك . يدير أملاكك شخص جديد ، وضعته أنا . لابد أنك رأيت قائمة التكاليف التي أرسلتها . . .

صمت أبلوموف .

- \_ أنم تقرأها ؟ \_ سأل شتولتس وهو ينظر إليه . \_ أين هي ؟
- ـــ انتظر ، سأبحث عنها بعد الغداء ، يجب أن أسأل زاخار عنها ...
- \_\_ إيليا ، إيليا ، آه منك ! أأبكي ، أم أضحك ؟ لاأعرف، فأنت تحيرني .
  - \_ سأبحث عنها بعد الغداء. فلنتناول غداءنا !

تغييرت ملامح شتولتس عندما جلس الى الطاولة . تذكر عيد إيليا : تذكر المحار ، والأناناس ، والمأكولات الأخرى الشهية ، أما الآن فائه يرى غطاء الطاولة الخشن ، ووعاء من الحل ، وزبدة مغطاة بالورق. وفي الصحون يشاهد كسرة من الخبز الأسود وملاعق قديمة . محد الأبلوموف صحن من شوربة السمك ، بينما محد مه صحن من شوربة

الدجاج ، تبعه لحم الغنم ، وصحن من لحم اللسان القاسي . ظهر بعد ذلك النبيد الأحمر . سكب شتولتس نصف كأس ، وتدوق النبيد ثم وضع الكأس على الطاولة ، ولم يدقه بعد ذلك . شرب إيليا إيلييتش كأسين صغيرين من الفودكا بدون فاصل زمني ، ثم بدأ يأكل لحم الغنم بشراهة .

ـ النبيذ سيء جداً ! ـ قال شتولتس .

- أرجو المعذرة ، فلم يكن لدينا الوقت الكافي لنذهب الى الجهة الأخرى من النهر ، - قال أبلوموف ، - ألا تريد أن تجرّب هذه الفودكا المصنوعة من عنب الثعلب ؟ إنها رائعة ياأندريي ، تلوقها ! صغيراً آخر وشربه .

نظر شتولتس إليه بدهشة ، لكنه ظل صامةًا .

- أغافيا ماتفييفنا تحضّرها بنفسها : إنها امرأة راثعة ! - قال أبلوموف ، وقد سكر قليلاً . - فأنا أعترف ، بأنني لاأعرف كيف سأعيش في القرية بدونها : فلن أجد ربة بيت مثلها .

كان شتولتش يصغي إليه وقد قطّب حاجبيه قليلاً .

ــ هل تعتقد بأن أنيسيا هي التي تحضّر ذلك كله ؟ ــ كلا ! تابع أبلوموف ــ فأنيسيا تهتم بالمدجاج والحاكورة ، وتغسل الأرض ، أما أغافيا ماتفييفنا فهي التي تحضّر ذلك كله .

لم يأكل شتولتس لحم غنم ، ولا فطائر ، بل وضع شوكته وملعقته وأخد ينظر الى أبلوموف وهو يأكل بشهية كبيرة .

لن تجدني الآن لابساً قميصي بالمقلوب ، - قال أبلوموف بعد

ذلك ، وهو يمص أحد العظام بشهية كبيرة ، -- ، فهي تهتم بي كثيراً ، حتى انها ترفأ كل جواربي . والقهوة ، ياإلهي كم هي بارعة في تحضيرها! ستقد مها لك بعد الغداء ، وستحكم بنفسك .

كان شتولتس يصغي إليه بصمت ، والانزعاج باد عليه .

- أخوها يعيش الآن في شقة أخرى ، فهو عازم على الزواج ، لذا فان حجم الأعمال المنزلية لم يعد كبيراً كالسابق . كانت سابقاً ، تمضي اليوم في حركة دائمة ، وهي تعمل وترتب وتنظف ، وتحضر الماكولات الشهية ، وتذهب الى السوق ، دون أن تحتاج لمساعدة من أحد. شرب أبلوموف كأساً آخر من الفودكا .

- (مترنتحاً) اشرَبْ ياأندريي ، اشرَب: إنها فودكا رائعة حقاً! فأولخا سيرغييفنا لاتستطيع أن تحضّر لك مثلها! فهي تستطيع أن تغني العلم اء الطاهرة ، لكنها لاتعرف تحضير مثل هذه الفودكا! كما انها لاتستطيع أن تحضّر فطراً كهذا! فلم أذق مثله الا في أبلوموفكا! الراثع في الأمر ، هو أن ذلك كله يتم بدون طباخ ، فأفا لا ارتاح لنظافة أيدي الطباخين، أما أغافياما تفييفنا فتُعتبَر تجسيداً حياً للنظافة!

كان شتولتس يصغي باهتمام شديد .

- أما يداها فكانتا بيضاوين ، - تابع أبلوموف وقد ظهر عليه السكر ، - القبلة منهما ليست ذنباً! أما الآن ، فقد أصبحتا خشنتين قليلاً ، لأنها تحضّر كل شيء بنفسها! فهي تنشي قمصاني بنفسها! - قلل أبلوموف بعاطفة والدموع تكاد أن تطفر من عينيه . - لقد تأكدت بنفسي من ذلك . فحتى الزوجة لاتهتم مثلها! أغافيا ماتقييفنا امرأة واثعة!

آه ياأندريي! ليتك تنتقل مع أولغا سيرغييفنا لتستأجرا منزلاً ريفياً هنا! ياإلهي ، كم كنا سنمضي وقتاً ممتعاً! كنا سنخرج الى الغابة ، ونتناول الشاي فيها ، وفي المناسبات ، نذهب الى المنطقة القريبة من مصانع بوروخوف ، فتسير العربة وراءنا وهي تحمل المؤونة والسماوار . وهناك نفرش البساط على العشب ونتمد .

ثم تتعلّم أولغا سيرغييفنا من أغافيا ماتفييفنا تحضير الأطعمة وتدبير الشؤون المنزلية . آه كم سيكون ذلك رائعاً ! لكن "أمراً واحداً يسبب لي الآن بعض المتاعب . فدخلي لايسمح لي بأن أعيش كما يحلو لي ، بسبب ضآلة دخلي .

لو كان دخلي ثلاثة آلاف ، أو أربعة آلاف روبل ، لكنت قد حضرت لك أشهى أنواع الأطعمة . . .

- لكنك تتلقى خمسة آلاف مني ! قال شتولتس فجأة ً . أين تبد دها ؟
  - والدّين ؟ أفلتت الكلمة من أبلوموف فجأة .
    - قفز شتولتس من مكانه .
    - الدَّيْن ؟ كور شتولتس . أي دَيْن ؟

أخذ شتولتس ينظر إليه ، كما ينظر معلم صارم الى تلميل صغير يخفى عنه شيئاً .

ليمن أنت مدين ؟

صحا أبلوموف قليلاً وثاب الى رشده .

- لست مديناً لأحد ، لقد كذبت عليك .
- كلا ، إنك تكذب الآن. ماالذي حدث ياإيليا ؟ ماذا جرىلك؟ ماذا يعني هذا اللحم الرديء ، وهذا النبيذ السيء ؟ هل نفدت نقودك؟ أين بدّدتها ؟
- إنني مدين لربة البيت ببعض النقود . . . لقاء الأطعمةو المؤونة.
- لقاء لحم الغنم والاسان ! إيليا ، قل لي الحقيقة ! مامعنى أنُّ تسوء معيشتك ، بعد أن انتقل أخ صاحبة الشقة ، الى شقة أخرى جديدة . بكم أنت مدين ؟
- بعشرة آلاف روبل ، بموجب سند دَين . . . همس أبلوموف .
   قفز شتولتس ثم جلس من جدید .
- -- عشرة آلاف ؟ لربّة المنزل ؟ لقاء المؤونة والأطعمة ؟ -- كرر شتولتس بدعر . '
- أجل ، كنا نشتري الكثير ، كنا نعيش برخاء . . . أتذكر الأفاناس والدرّاق . . . كنت أشتريه بالدين . . . تمتم أبلوموف .

ظل شتولتس صامتاً. كان يفكر بالآتي : « ساءت معيشة أبلوموف بعد أن انتقل أخ صاحبة الشقة الى شقة أخرى جديدة ! أصبحت حياة أبلوموف رديثة صعبة ! هل هي امرأة جيدة صاحبة الشقة هذه ؟ أبلوموف يتحد تعنها بحرارة...». أبلوموف يتحد تعنها بحرارة...». تغير وجه شتولتس فجأة ، فقد أدرك الحقيقة .

- إيليا ؟ ماذا تمثّل بالنسبة لك . . . هذه المرأة ؟-سألشتولتس... كان أبلوموف قد وضع رأسه على الطاولة ونام .

( إنها تنهبه وتأخذ كل مالديه . . . فهي مسألة تتكرّر دائماً ، لكنني لم أستطع أن أتبيّن حتى الآن ، حقيقة الأمر ! » – فكر شتولتس .
 نهض شتولتس وفتح باب حجرة صاحبة الشقة بسرعة ، لدرجة أنها رمت الملعقة ، التي كانت مُتحـيرّك بها القهوة ، من يدها عندمارأته.

- يجب أن أتحد ث إليك ، قال شتولش باحترام .
- تَفَيَضَّلُ الى غرفة الضيوف ، سَآتِي حالاً ، أَجابِت بحياء . وضعت المنديل على عنقها ، وتبعته فوراً ثم جلست عند طرف الأريكة . لم تكن تملك شالاً ، لأنها كانت قد باعته ، لذا كانت تحاول أن تخفي يديها تحت منديلها .
- هل أعطاك إيليا إيلييتش سند دَين ؟ سأل شتولتس .
- كلا ، أجابت بنظرة بلهاء ، مليئة بالدهشة . لم أر أيّ سند دَيْن .
  - \_ لم تشاهدي أيّ سند دين ٢ كيف ٢
- ــ لم أشاهد أي سند دين ! ــ أكدت بنفس النظرة البلهاء ، المليئة .
  - ـ تذكري ! ـ قال شتولتس .
    - فكّرت قليلاً .

م من الأفضل أن تتحدّث الى أخي ، مـ قالت أغافيا ماتفييفنا ، مـ فأنا لم أر أي سند درين .

« ماهذا ، هل هي مغفّلة حمقاء ، أم مراوغة محتالة ؟ » — فكّر شتولتس .

- أليس مديناً لك ؟ - سأل شتولتس .

نظرت إليه ببلاهة ، ثم تغيّر وجهها بعد ذلك ، حتى انّ القلق ظهر عليها .

تذكرت لؤلؤتها وفضياتها المرهونة، وكذلك، معطفها. ظنت بأن شتولتس يلمح الى المبلغ المترتب لقاء الرهن ، لكن مالم تستطع أن تفهمه، هو كيف تتَمتكن من معرفة ذلك ، فهي لم تكشف سرها هذا لأحد ، ليس لأبلوموف فحسب ، بل وحتى لأنيسيا ، التي كانت تكاشفها عادة وكل قرش تنفقه .

- بكم هو مدين لك ؟ سأل شتولتس بقلق .
  - ــ ليس مديناً لي بشيء ! ولا بقرش واحد !

« إنها تحاول أن تخفي عني كل شيء . تبتاً لها من مرابية جشعة عتالة ! – فكتر شتولتس . – لكنني سأعرف الحقيقة . »

- ــ والعشرة آلاف روبل ؟
- ــ عن أية عشرة آلاف تتحدث ؟ ــ سألت بدهشة وبقلق .
- \_\_ إيليا إيلييتش مدين لك بعشرة آلاف روبل بموجب سند دَين \_\_ هل هذا صحيح أم لا ؟ .

- ليس مديناً لي بشيء . كان مديناً للمحام باثني عشر روبلاً ونصف ، لكننا سدّدناها، كما سدد أيضاً كل ماكان مديناً به لباثعة الحليب ، لكنه الآن ، غير مدين الأحد .
  - ــ ألا تحتفظين بسند الدَّين ؟ أ
    - نظرت إليه ببلاهة .
- من المستحسن أن تتحد"ث الى أخي ، أجابت أغافيا ماتفييفنا، -إنه يقطن عبر هذا الشارع هنا ، في منزل زاميكالوف ؛ يوجد قبو في المنزل الذي يقطنه .
- ۔ كلا ، فأنا أريد أن أتحدث إليك ، ۔ قال شتولتس بحسم . ۔ إيليا إيلييتش يعتبر نفسه مديناً لك ، لا لأخيك . . .
- ـ ليس مديناً لي بشيء ، أجابت صاحبة الشقة ، ـ فما رهنته من لؤلؤة وفضة وفراء ، لم يكن من أجله ، بل من أجلي أنا . فقد اشتريت حداء ً لماشا ، وقميصاً لفانيا ، كما سد دت كل ماكنت مدينة به لبائع الحضار . فلم أنفق قرشاً واحداً على إيليا إيلييتش .

كان ينظر إليها ويصغي ويتعمّق في معنى كلماتها . كان على مايبدو الوحيد ، الذي أصبح على وشك أن يحل لغز أغافيا ماتفييفنا ، فقد تبدلت نظرة الإزدراء والشك تقريباً ، التي كان يرمقها بها ، وهو يتكلم معها ، لنحل مكانها رغماً عنه نظرة الفضول وحتى التعاطف .

فمن خلال رهن اللؤلؤة والفضيات ، استطاع أن يقرأ بغموض تقريباً سر الضحايا ، لكنه لم يستطع فقط أن يقرر إن كانت عملية الرهن ً

قد تمت بدافع الإخلاص العميق ، أم بدافع الحصول على بعض المكاسب المستقبلية .

لم يكن يعرف إن كان ينبغي عليه أن يحزن على إيليا ، أم يفرح لأجله . اتضّح له بجلاء ، بأن أبلوموف ليسمديناً لأغافيا ماتفييفنابشيء، وان هذا الدين لايعدو كونه خديعة احتيالية من جانب أخيها ، كما اتضحت له بالمقابل أشياء أخرى كثيرة . . . ماذا يعني رهن الفضة واللؤلؤة ؟

- ــ إذا ، ليست لديك أية ادعاءات على إيليا إيليبتش ؟ ـ سأل شتولتس .
- ۔ أرجو أن تتكرم بالتحدّث إلى أخي ، ۔ أجابت برتابة ، ۔ إذ ينبغي أن يكون الآن في المنزل .
  - هل إيليا إيلييتش غير مدين لك ؟ تكلمي !
- أقسم ، بأنه غير مدين لي ، ولا بقرش واحد ، وأقسم أنّ ما أقوله صحيح ! قالت وهي تنظر إلى الإيقونة وترسم علامة الصليب .
  - ـ هل تؤكدين ذلك بحضور الشهود ؟
- ــ أجل ، فأنا أوكد ذلك أمام الجميع ! ــ أما اللؤلؤة والفضة ، التي رهنتها ، فمن أجل تغطية مصاريفي الشخصية . . .
- حسن جداً ! قاطعها شتولتس . سأكون غداً عندك مع
   اثنين من معارفي ، هل تؤكدين أمامهما نفس ما قلت ؟
- ـ من الأفضل أن تتحدّث الى أخى ، ـ كررت أغافيا ماتفييفنا ،

لأن ثيابي لاتليق باستقبال الآخرين . . . خاصّة أنني أتواجد دائماً في المطبخ ، فليس لاثقاً أن يشاهدني الغرباء على هذه الحال .

\_ حسن ، حسن ، سأتحدّث الى أخيلك غداً ، بعد أن توقعي على ورقة . . .

- ـ لقد نست الكتابة تماماً.
- ـ لاتقلقى ، كل مايلزمنا أن تكتبيه هو سطران فقط .
- -- كلا ، اعلىرني ، من الأفضل أن يكتب فانيوشا بدلاً مني :
   فهو يكتب جيداً . . .
- کلا ، یجب أن تکتبی أنت ، ألح شتولتس ، إذا لم تکتبی فهذا معناه ، أن ایلیا إیلییتش مدین لك بعشرة آلاف روبل .
- \_ كلا ، إنه غير مدين لي ، ولا بقرش واحد ، \_ أكدت أغافيا ماتفييفنا ، \_ . أقسم على ذلك !
- ــ في مثل هذه الحالة ، ينبغي عليك أن تكتبي وتوقعي بنفسك . الى الغد .
- ــ من المستحسنأن تعرّج غدآعلى أخي . . . ــ قالت وهي تو دّعه ، ــ الله يقطن هنا ، عبر هذا الشارع ، على الزاوية .
- ـــ كلا ، أرجوك ألا تقولي لأخيك شيئاً ، قبل أن ْ للتقي ، لأن ّ ذلك يضرّ بايليا إيلييتش كثيراً . . .
  - إذا ، لن أقول له شيئاً ! قالت بطاعة .

في اليوم التالي ، أعطت أغافيا ماتفييفنا إقراراً خطياً لشتولتس ، يفيد بأنه ليس لديها أية ادّعاءات مالية على إيليا إيلييتش . فاجأ شتولتس أخاها بهذا الإقرار .

كانت المفاجأة هذه ، ضربة حقيقية قاصمة بالنسبة لإيفان ماتفييتش أخرج وثيقة من جيبه ، ثم أشار بالاصبع الوسطى ليده اليمنى ، وظفره الى الأسفل ، الى توقيع أبلوموف والسماسرة الشهود . — المسألة قانونية ، — قال إيفان ماتفييتش — ، كل مافي الامر ،

هو أنني أحافظ على حقوق أختي ، لكنني لاأعرف كم هي النقود ، التي أخذها إيليا إيليية ش .

۔ لن تمر قضیتك هكذا بسهولة ، ۔ هدّد شتولتس . وهو ينصرف .

المسألة قانونية ! - قال إيفان ماتفييتش وهو يخفي يده في كمة.
 ماإن وصل إيفان ماتفييتش في اليوم التالي الى الدائرة ، التي يعمل
 فيها ، حتى أبلغه ساعى البريد بالذهاب الى الحترال فوراً.

- الى الجنرال ! - كرّر الجميع بذعر . - لماذا ؟ ماذا حدث ؟ بخصوص أية قضية ؟ أسرع ، اسرع ! رتّب الأوراق ، اعمل جرداً ! ماذا حدث ؟

في المساء ، ذهب إيفان ماتفييتش الى الحانة والإنزعاج باد عليه . كان تارانتييف ينتظره هناك منذ بعض الوقت .

- ـ ماذا جرى ياإشبيني ؟ ـ سأل تارانتييف بنفاذ صبر .
- ۔ تقول ماذا! ۔ نطق إيفان ماتفييتش برتابة . ۔ يجب أنتعرف! ۔ هل وبختوك؟
- وبتخوني ! قال إيفان ماتفييتش بغضب كان من الأفضل
   لو ضربوني ! وأنت ! -
- قال معاتباً . كان جديراً بك أن تحدّرني من هذا الألماني ! لقد قلت لك ، بأنه ماكر !
- ماكر! إنه أكثر من ذلك! صادفت كثيراً من الماكرين، لكنهم ليسوا على شاكلته! لماذا لم تقل لي بأنه صاحب نفوذ؟ كان بخاطب الجنرال بضمير أنت، كما نتخاطب أنا وأنت. لو كنت أعرف ذلك، لما تورّطت في مسألة كتلك!
  - لكنها مسألة قانونية! اعترض تارانتييف.
- مسألة قانونية! قال موخاياريف متهكماً –. اذهب وقل هذا هناك ، إن كنت بارعاً حقاً. أصبحت هناك كالأبكم ، غبر قادر على الكلام. أتعرف ماذا سألنى الجنرال ؟
  - ــ ماذا ؟ ــ سأل تارانتييف بفضول .
- لانذال المحرح أنك أسكرت الإقطاعي أبلو،وف بمساعدة أحد الأنذال وأجبر تماه على توقيع سند دَيْن باسم أختك ؟
- هكذا قال : « بمساعدة أحد الانذال ؟ » سأل تارانتييف
  - ـ أجل ، هكذا قال . . .

- ــ من هو النذل ، الذي يقصده ؟ ــ سأل تارانتييف من جديد . نظر إيفان ماتفييتش إليه .
  - \_ ( بخبث ) ألا تعرف ؟ ألست أنت ؟
  - ــ لم يعرفوا إذاً ، بأنبي أنا الذي كنت معك .
- ـــ لا ، عرفوا بفضل الألماني ، وبفضل مواطنك . فقد استفسر الألماني عن كل شيء ، وتأكّد من وجودك آنئذ . . .
- \_\_ كان جديراً بك أن تسمّي شخصاً آخر بدلاً مني ، وأن تقول بأني لم أكن موجوداً!
  - .. هه 1 بالك من قد يس ! .. قال إيفان ماتفييتش .
- ماذا أجبت عندما سأل الجنرال : « صحيح أنك بمساعدة أحد الأنذال . . . ؟ » .
  - كان عليك أن تراوغ .
- أراوغ ؟ وهل تظن بأنني لم أحاول ؟ حاولت جاهداً أن أقول : « ليس صحيحاً ، ياصاحب السيادة ، هذا افتراء علي ! » لكن لساني لم يقو على الكلام ، وسقطت عند قدميه .
- \_ هل سيرفعون دعوى ؟ \_ سأل تارانتييف بصوت خافت . \_ اسمَعُ ، لا علاقة لي بالموضوع إطلاقاً ، فأنت الذي . . .
- لاعلاقة لك ! هه ! لا ياصديقي ، فأنت المذنب الأول : من أغرى أبلوموف بالشراب ؟ من الذي تهدّد وتوعّد ؟ . . . أنت الذي علمتني ذلك كله ، قال تارانتييف .

- وهل أنت قاصر ؟
- هذه وقاحة ياإشبيني! فأنت الذي أخذت النصيب الأكبر، أما أنا فلم آخذ إلا ثلاثمائة روبلاً فقط . . .
- تريدني أن آخذ الأمور على مسؤوليني لوحدي ؟ يالك من ذكي بارع!! لا ، فهذا لن يحدث . سأقول بأن أختي طلت مني ، بسبب جهلها وعدم درايتها ، بأن أكتب سنداً عند السمسار ـ تلك هي المسألة كلها . أما انت وزاتيرتي فقد قمتما بدور الشاهيديّن ، وسيتم استجوابكما!
- كيف تجرؤ أختك على معارضتك ؟ قال تارانتييف .
  - أختى غية حمقاء : ماذا أستطيع أن أفعل معها ؟
    - اذا تفعل أختك الآن ؟
- إنها تركمي ، لكنها تصر على موقفها وتقول : « بأن إيليا إيلييتش غير مدين لها بشيء ، و إنها لم تقرضه أية نقود » .
- \_ لَكِن ، يوجد معك سند دين عليها ، \_ قال تارانتييف ، فأنت لن تفقد شَيئاً . . .

أخرج موخاياريف من جيه سند الدّين على أخته . ثم مزّقه وأعطاه لتار انتييف .

- خذه هدية مني إليك ، ألا تريد ؟ - أضاف موخاياريف . - ماذا سآخذ منها ؟ البيت والحاكورة ؟ فالبيت قديم يكاد أن يسقط . هل يعقل أن " أطردها من البيت مع طفليها ، وأتركها في الشارع ؟ لا ، لم يصل الأمر ني بعد ، الى هذا الحد" .

- المحاكمة ستبدأ إذن ؟ سأل تارانتييف بخجل يجب أن نساعد بعضنا لنتخلّص من المسؤولية .
- أية محاكمة ؟ لن تكون هناك محاكمة . هدّ دني الجنرال بالنفي من المدينة ، لكن ّ الألماني دافع عني ، لأنه لايريد أن ْ يجلب العار لأبلوموف .
- لقد زال الغم"! لنشرب نخب ذلك! قال تارانتييف.
  - على حساب من ؟ على حسابك ؟
- لايكون على حسابك ؟ فقد ارتشيت اليوم سبعة روبلات .
- هه ! وداعاً أيتها المداخيل : فأنا لم أحك لك كل ماقاله الجنرال.
- ماذا قال ؟ سأل تارانتييف وقد اعتراه الجبن فجأة .
  - ــ أمر بإحالتي على التقاعد .
- ماذا تقول! قال تارانتييف محملةً . سأشتم مواطني بسبب ذلك ختم تارانتييف كلامه بغضب .
  - \_ إنك لاتعرف إلا الشتيمة!
- كلا ، سأفعل ماتريد ! من الأفضل أن أتمهسّل حقاً ، اسمع ، لقد خطرت لى فكرة !
  - ـ ماهي ٢ ـ قال إيفان ماتفييتش بتأمل.
- ــ يمكننا القيام بعمل جيد مفيد . لكن مايؤسفي ، هو انتقالك من شقة أختك . . .
  - ــ ماذا تعنی ؟
- اسمع ! قال تارانتييف وهو ينظر الى إيفان ماتفييتش . يجب

أن تتلصّص على أبلوموف وعلى أختك أيضاً ، وتراقبهما وهما يحضّران الفطائر معاً ويتسامران . . . ثم يحضر الشهود خلسة ! في هذه الحال ، لن يستطيع الألماني أن فعل شيئاً . ومادمت قد أصبحت الآن حرا بدون عمل ، فبإمكانك أن ترفع دعوى - فالمسألة قانونية ! أما الألماني فسيخاف ، ويقبل بالمصالحة .

- إنها فكرة معقولة حقاً ! - أجاب موخاياريف بتأمل . - فأنت نست غبياً فيما يتعلق بابتكار مثل هذه الأفكار ، لكنك لاتصلح لقضية كهذه ، وكذلك زاتيرتي . سأجد من يصلح لمثل هذه القضية ! انتظر ! - قال بانتعاش وبحيوية . - سأرسل طاهيتي الى مطبخ أختي : وستتصادق مع أنيسيا ، وتستطلع كل شيء ، وعندها . . . لنشرب نخب ذلك ياإشبيني !

- لنشرب! - كرر تارانتييف. - وسأوبتخ مواطني بعد ذلك! حاول شتولتس أن يقنع أبلوموف بالسفر معه، لكن الأخير توسل اليه بإلحاح بأن يؤجل موضوع سفره لشهر واحد فقط، الأمر الذي أثار شفقة شتولتس. فقد كان ضرورياً بالنسبة لأبلوموف، حسب ما اد عى، أن يبقى شهراً آخر ليصفي حساباته ويسوي أموره في بطرسبورغ، وايسليم الشقة أيضاً، كي لايعود من أجل ذلك ثانية. كما كان يلزمه أيضاً أن يشتري كل ماهو ضروري لترتيب بيت القرية ؛ كان يريد أن يبحث أيضاً عن مدبيرة منزل جيدة، على غرار أغافيا ماتفييفنا، حتى انه لم يياس من إقناعها ببيع البيت، وبالسكن في أغافيا ماتفييفنا، حتى انه لم يياس من إقناعها ببيع البيت، وبالسكن في

القرية ، لتمارس هناك دورها اللاثق بها ، في الإشراف على منزل كبير واسع .

بالمناسبة ، كنت أريد أن أعرف طبيعة العلاقة ، التي تربطك بصاحبة الشقة ، حقال شتولتس .

ظهر الحجل على أبلوموف فجأة .

- ماذا تقصد ؟ سأل أيلوموف يعجلة .
- إنك تعرف جيداً ماأقصد ، لاحظ شتولتس ، وإلا لما ظهر الحجل عليك . اسمع ياإيليا ، اذا كان التحذير يمكن أن يفيد شيئاً ، فائني أناشدك باسم صداقتنا أن تكون حذراً . . .
  - من أيّ شيء ؟ دافع أبلوموف عن نفسه بارتباك .
- کنت تتکلم عنها بحرارة ، لدرجة أني بدأت أعتقد بأنك . . . .
- تريد أن تقول بأني أحبها ! قال أبلوموف مقاطعاً ، وهو يضحك يتكلف .
- -- الأمر سيكون أسوأ ، اذا كنت لاتشعر نحوها بأي بصيص من العاطفة ، واذا كانت علاقتك بها مقتصرة فقط على . . .
  - أندريي ! هل عرفتني إنساناً عديم الأخلاق؟
    - . لماذا بدا عليك الحجل إذا ؟
    - لأنك سمحت لنفسك بأن تفكر بذلك..
      - ·هزّ شتولتس رأسه بارتياب .

- انتبه ياإيليا ، لاتسقط في الحفرة . إنها امرأة ساذجة ، من بيئة سيئة ومن وسط غبى ، فظ ــ
  - ــ تفو ! . . .
  - صمت أبلوموف .
- وداعاً ، ختم شتولتس ، سأخبر أولغا بأننا سنراك في الصيف إن لم يكن عندنا ، ففي أبلوموفكا . كَذْكَتْرْ : إنها ستلحّ عليّ ا
- حتماً ، حتماً ، أجاب أبلوموف ، و كداً ، كما أَضِفْ أيضاً ، بأنني سأدضي الشتاء عندكم ، إذا كانت تسمح بذلك .
  - إنها ستَسُرُ لدى سماع ذلك!

سافر شتولتس في نفس اليوم وفي المساء أتى تارانتييف لعند أبلوموف. جاء تارانيتيف ليوبخ أبلوهوف بسبب مافعله الأخير حسب زعمه لإيفان ماتفييتش ، خاصة فيما يتعلق بصرفه من الحدمة . لكن تارانتييف هذا لم يأخل بعين الإعتبار أمراً واحداً هاماً : فأبلوموف لم يعد يطيق تصرفاته ، كما لم يعد متسامحاً غير مبال إزاء فظاظته ووقاحته ، بل أصبح ينظر الى ذلك كله بازدراء وتقزز . تجلى ذلك منذ زمن بعيد ، أصبح ينظر الى ذلك كله بازدراء وتقزز . تجلى ذلك منذ زمن بعيد ، على أن موقف أبلوهوف هذا كان يمكن أن يتضح بعض الشيء ، عندما كان مايزال يعيش في المنزل الصيفي بالقرب من منزل آل إيلينسكايا عندما كان مايزال يعيش في المنزل الصيفي بالقرب من منزل آل إيلينسكايا أنذاك ، لكن زيارات تارانتييف أصبحت نادرة قليلة منذ ذلك الوقت ،

زُد على ذُلك ، أن لقاءاتهما كانت تم بمحضور الآخرين ، لذا لم تكن الإصطدامات تنشب بينهما .

- .. مرحباً يامواطني ! ... قال تارانييتف بغضب دونأن° يمدّ يده .
- ــ مرحباً ! ــ أجاب أبلوموف بفتور وهو ينظر الى النافذة .
  - ـ هل ودّعت صديقك الخيّر المحسن ؟
    - ــ ودّعته . لماذا تسأل ؟
- ـ صديقك المحسن هذا إنسان جيَّد ! ـ تابع تارانتييف بسخرية .
  - \_ ألا يعجبك؟
- ــ لو كان الأمر بيدي لشنقته ! ــ قال تارانتييف بصوت أجش ، ملىء بالحقد والكراهية .
  - ــ مكذا إذن ا
  - ـ ولشنقتك أنت على شجرة حور!
    - \_ لاذا مكذا ؟
- عليك ان تتصرف بشرف : فاذا كنت مديناً ، فينبغي عليك أن "
   تسد د، الديون ، لا أن " تتماس . ماالذي فعلته الآن ؟
- اسمع ياميخا أندرييتش ، خلصني من قصصك ، فقد تحملتك طويلاً بسبب كسلي وتواكلي : كنت أعتقد بأنه يوجد قديك ولو ذرة وجدان أو ضمير ، لكن للأسف لايوجد شيء من ذلك . كنت تريد مع ذلك النذل أن تخدعاني : فانا لاأعرف من منكما الأسوأ ، لكني أعرف جيداً بانكما خسيسان سافلان . فصديقي شتولتس هو الذي أنقذني من هذه الورطة الدنيئة . . .

- ياله من صديق جيد ! - قال تارانتييف - . سمعت بأنه خطف منك حبيبتك ، ياله من إنسان محسن خير ! إنك مغفل يامواطني . . .
- دع هذه الملاطفات من فضلك ! - قال أبلوموف محاولاً أن يضع حداً له .

- كلا ، لن أفعل! فأنت ناكر للجميل ، لاتريد أن تفهمني! لقد وفرّرت لك هنا الهدوء والراحة ، وأمنّت لك المسكن عند أمرأة كالكنز ، وأحسنت إليك - وها أنت تقابلني بالسوء ، وتثق بذاك الألماني! هاهو ذا قد أستأجر أملاكك ، سينهبك بالتدريج . تلذكر كلامي هذا! يالك من مغفل ناكر للجميل! هذا الوصف قليل عليك ، لذا أقول: يالك من بهيمة!

- تارانتييف! صرخ أبلوموف بغضب.
  - ـ لماذا تصرخ !
- سأصرخ بملء صوتي وأمام الجميع ، بأنك مغفل وبهيمة ! صرخ تارانتييف . لقد حميناك ، أنا وإيفان ماتفييتش وعززناك ؛ كنا كالعبيد أمامك ، نسير على رؤوس أصابعنا ، ونبدي لك الإحترام ونرعاك ، وها أنت تضرب عرض الحائط بذلك كله ، وتشي بايفان ماتفييتش أمام رؤسائه : إنه الآن بدون عمل ، وبدون رغيف الحبز ! هذه سفالة و دناءة! يجب عليك الآن أن تمنحه نصف ثروتك ، يجب عليك أن تعطيه كمبيالة باسمه ، فأنت الآن لست سكراناً ، بل بكامل قواك العقلية ، فأنا لن أخرج قبل أن تفعل ذلك كله . . . لاذا تصرخ هكذا ياميخا أندرييتش ؟ قالت صاحبة الشقة

وأنيسيا وهما يطلآن برأسيهما من الباب . - فلقد توقف عابرا طريق ، كانا يمرّان بالقرب ، وأخذا يتساءلان عن سبب هذا الصراخ . - سأصرخ - زعق تارانتييف ، - سأفضح هذا الأبله ! كم سأكون مسروراً ، عندما سينهب كل مالديك هذا الألماني المحتال ، الذي يترع كؤوس الهوى والغرام مع عشيقتك . . .

دوّت في الغرفة صفعة قوية . صمت تارانتييف فجأة ، وقد أذهلته صفعة أبلوموف على وجهه ، ثم تهاوى على الكرسي وأخذ ينظر الى ما حوله بعينين جامدتين مصعوقتين .

ماهذا ؟ ماهذا ؟ ـ قال تارانتييف ، وقد أصبح شاحباً
 وهو يلهث ويضع يده على وجنته .

- أليست هذة إهانة ؟ ستدفع ثمن ذلك ! سأرفع عليك الآن شكوى الى الحاكم : ألم تشاهدا مافعل ؟

لم نشاهد شيئاً ! - قالت أغافيا ماتفييفنا وأنيسيا بصوت واحد .

- ١٦ هذه مؤامرة إذن ، هذا وكر لصوص ! تقتلون ، وتنهبون .

- اخرج أيها السافل! - صرخ أبلوموف ، وقد أصبح ممتقعاً مضطرباً من شدّة الغضب . - اخرج فوراً ، وإياك أن تأتي ثانية الىهنا، فاذا لم تغرب عن وجهي حالاً ، فسأقتلك كالكلب!

أخذ أبلوموف يبحث بعينيه عن عصا .

ــ انجدوني ! هذه قرصنة ! ــ صرخ تارانتييف .

- ـــ زاخار ! ارم ِ هذا الوغد الى الخارج ، ولا تدعه يأتي الى هنا ثانية ! ــ صرخ أبلوموف .
- ـ هيا ، انصرف ! ـ قال زاخار وهو يشير الى الباب .
- ـ لم أكن آتياً لعندك ، كنت قاصداً إشبيني ، ـ زعق تارانتييف .
- بحفظ الله ! فأنا لاأريد أن أراك ياميخا أندرييتش ، ولست بحاجة إليك ، قالت أخافيا ماتفييفنا -كنت تأتي لعند أخي ، لالعندي ! لقد أصبحت ممللاً للغاية . فأنت تأكل وتشرب ، وتأتي رغم ذلك كله لتنبح .
- آه منك ياإشبنيي ! حسناً ، سيقتص أخوك منك ! وأنت ، ستدفع ثمن إهانتي ! أين قبعي فلتذهبوا الى الشيطان ! لصوص ، سفّاحون ! كان يصرخ وهو يسير في فناء المنزل . ستدفع ثمن إهانتي !

بدأ يُسمّع نباح الكلب وقرقعة السلسلة .

بعد هذه الحادثة ، لم يتقابل تارانتييف وأبلوموف مطلقاً .

انقضت سنوات عديدة ، لم يزر محلالها شتولتس بطرسبورغ . لكنه عرّج ذات مرة فقط ، لبعض الوقت ، على قرية أولغا ، وعلى أبلوموفكا. استلم منه إيليا إيليينش رسالة ، حاول فيها أندريي اقناعه بالسفر الى القرية كي يتولى بنفسه الإشراف على أملاكه ، التي تم تنظيمها ، أما شتولتس نفسه فقد سافر الى القرم مع أولغا سيرغيفنا من أجل هدفين : لإنجاز

بعض الأعمال في أوديسا ، ومن أجل صحة زوجته ، التي ساءت بعد الولادة .

أقاما في منطقة هادئة على شاطىء البحر ، كان بيتهماصغيراً متواضعاً. كان البيت منظماً ومرتباً من الداخل ، كما هو من الحارج ، وفق ذوقهما الخاص . فلقد جلبا من روسيا ومن خارج الحدود الكثير من الرزم والحقائب والأحمال .

ربما هزّ هاوي المتعة والراحة كتفيه وهو ينظر الى الأثاث المتنوع ، وإلى اللوحات القديمة والتماثيل مكسورة الأيدي والأرجل ، الغالية من حيث المنظر بالنسبة لمن لايهتم بالعاديات .

ربما ستضطرم عينا خبير ضليع ، وهو ينظر بشغف واهتمام الى هذه اللوحة أو تلك أو الى كتاب ما اصفر ت أوراقه بفعل الزمن ، أو الى خزف أو أحجاو أو عملة قديمة .

لكن ، وسط هذا الأثاث المتنوع ، المنتمي الى عصور مختلفة ، وسط هذه اللوحات عديمة القيمة في أعين الكثيرين ، عظيمة الأهمية بالنسبة لهما ، وسط هذه التحف الأثرية الصغيرة والكتب والنوتات الموسيقية الكثيرة ، كانت تهب نسيمات الحياة الدافئة ، التي تهييج العقل وتثير المشاعر الجمالية . كانت تتواجد في ثناياها إما فكرة يقظة حية ، أو تتألق بسطوع فيها روعة الإبداع الإنساني الحلاق ، كتألق الطبيعة الرائعة الخلابة الأبدي .

وجدت مكاناً لها أيضاً هنا ، منضدة كبيرة عالية على نمط تلك التي كانت عند والد أندري ، وقفازات من جلد الشموة ، وفي الزاوية كان معلقاً معطف مطري بالقرب من الخزانة ، ومحارات وطيور محسّطة ، مع نماذج مختلفة من التربة والطين والفخار وأشياء أخرى .

وسط ذلك كله ، كان هنالك بيانو لماع مرصع بالذهب ، يحتل مكان الصدارة ، على غرار البيانو الذي كان يصنعه صانع الآلات الموسيقية الفرنسي جيرار .

كانت هنالك شبكة من الكرمة واللبلاب والمرسين تغطّي العلّية كلها من الأعلى الى الأسفل . من الأروقة ، كان يشاهد البحر ، بينماكانت تشاهد من الجهة الأخرى ، الطريق الذاهبة الى المدينة .

كانت أولغا تترصد أندربي وتراقب مجيئه من ذلك المكان ، عندما كان يغادر البيت الى المدينة ، لإنجاز بعض الأشغال ، ثم تنزل الى الأسفل عندما تراه ، فتجتاز ركضاً جنينة الزهور والرواق الطويل المحاط بأشجار الحور ، ثم ترتمي على صدر زوجها بكثير من السعادة والسرور الدائمين وقد توردت وجنتاها وتألقت عيناها ، على الرغم من مرور عامين على زواجها .

وبما كان شتولتس ينظر الى الحب والزواج بصورة غريبة ، مبالغ فيها ، لكنه كان ينظر إليهما في كل الأحوال باستقلالية . كان ينصر ف هنا ، بحرية وبساطة ، ذلك ماكان يبدو له ؛ لكن كم عانى من الصبر والجهد ودقة الملاحظة ، قبل أن يجتاز هذه المدرسة الصعبة من التعامل الحياتي وقبل أن يتعالم بهذه « الحطوات البسيطة » !

تعلّم من أبيه أن ينظر الى كل شيء في الحياة ، وحتى الى صغائر الأمور بجدية ، وثربما اقتبس عنه أيضاً الصرامة والدقة ، وهما سمتان ملازمتان للألمان عادة ، في كل خطوة ونظرة يقومون بها في الحياة ، عا في ذلك الزواج .

كانت حياة شتولتس الأب محدّدة بدقة ووضوح ، كما لو أنها محفورة على ألواح من حجر ، فلا يحيد قيد أنملة عما هو مرسوم على تلك اللوحة الحجرية . لكن أم أندريي ، وأغنياتها العلبة وهمساتها الرقيقة ، ومن ثم منزل الأمير الحافل بالأحداث ، والجامعة والكتب والإختلاط بالناس ، — كل ذلك قد أبعد أندويي عن المجرى الحياتي ، الذي رسمه له والده ؛ فالحياة الروسيةوسَمَة أنه بميسمها ، وحوّلت اللوحة الحجرية عديمة اللون ، الى لوحة زاهية وحبة .

لم يكن أندري يفرض قيوداً على المشاعر ، حتى أنه كان يمنحها الحرية المشروعة ، لكنه كان يماول فقط « ألا يفقد صوابه » ، عندما يسترسل في الأحلام والتخيلات ، مع أنه لم يكن يستطيع أن يردع نفسه ، عندما يتوب الى رشده ، بسبب من طبيعته الألمانية ، أو لسبب ما آخر ، عن استخلاص النتائج ، واستنباط بعض الملاحظات الحياتية .

كان نشطاً جسدياً ، لأنه كان نشطاً ذهنياً . كان حركاً ، ميالاً الدعابة في فتوته ، وعندما لم يكن يلعب ويتسلى ، فانه كان يمارس عملاً ما تحت إشراف أبيه . كان يسترسل في أحلامه أحياناً. لم يفسد خياله ، ولم يتلف قلبه : فقد صانت أمه بانتباه العفة والطهارة في نفسه .

كان يحافظ غريزياً على نضارة الشباب ، عندما بلغ سن الرشد ، لكنه صار يكتشف مبكراً بعد ذلك ، بأن النضارة هذه تولد النشاط والحيوية والسرور ، وتخلق الرجولة ،التي تتصلب فيها الإرادة والعزيمة ، اللتان تكسبان النفس الإنسانية المقدرة على مواجهة الحياة ، فلا يعود المرء ينظر إليها كعب مقبل يقض مضاجعه ، وإنما ينظر إليها كواجب جدير بأن يخوض الصراع من أجله .

كرّس الكثير من الإهتمام لقلبه أيضاً ، وبذل الكثير من الجهد لحل قضاياه المعقدة . فمن خلال المراقبة الواعية والعفوية لتأثير الجمال على الخيال ، وتحوّل هذا التأثير بعد ذلك الى عاطفة ، ومن ثم دراسة أعراضها وتجلّياتها ، ونتائجها ، استطاع أن يكوّن لنفسه عبر مسيرته الحياتية الواعية ، قناعة مفادها ، أن الحب يحرّك العالم حسب رافعة أرخميدس ، وأن الحقيقة الدامغة الشاملة والخير العام يكمنان فيه ، بقدر مايكمن فيه أيضاً الحداع والبشاعة في حال عدم فهمه وسوء استخدامه . أين الخير ؟ وأين الشر ؟ أين هو الحد الفاصل بينهما ؟

لدى سؤال: أين الخداع؟ كانت تمرّ في خياله أقنعة الزمن الحاضر والماضي المبرقشة. كان ينظر بسرور وبشاشة تارة ، وبتجههم تارة أخرى ، الى الرتل الطويل ، الذي لاينتهي ، من أبطال وبطلات قصص الحب: الى الدونكيشوتيين بقفازاتهم الفولاذية ، الى سيدات أفكارهم وعقولهم ، اللواتي قضين خمسين عاماً من الفراق عن أحبائهن ، وهن صامدات وفيات ، الى الراعيات متوردات الوجنات ، متسعات العيون مع خرافهن .

تَبَدّت أمام ناظريه أيضاً الماوكيزات بمساحيقهن وزينتهن ، بعيونهن الذابلة الكامدة ، وبا بتساماتهن الفاجرة المتهتكة ؛ تذكر أيضاً صرعى الحب ، المنتحرين والمنتحرات شنقاً ورمياً بالرصاص ؛ تذكر الفتيات الذابلات ،اللواتي ذرفن دموع الحب طويلاً ، ثم التحقن بالدير ، تذكر أصحاب الشوارب من أبطال الحب ، بعيونهم المتقدة ، بالدير ، تذكر أصحاب الشوارب من أبطال الحب ، بعيونهم المتقدة ، ووجوههم المتوردة ، تذكر دهاة الحب . . . تذكر الجميع ؛ الجميع ! الدى سؤال : أين الحقيقة ؟ كان يبحث قريباً وبعيداً ، في الخيال وفي الواقع عن نماذج وأمثلة من التقارب الودي الصادق العميق المخلص مع المرأة ، لكنه لم يجدها ، وإذا مابدا له ، أنه قد عثر على نموذج من ذلك ، المرأة ، لكنه لم يجدها ، وإذا مابدا له ، أنه قد عثر على نموذج من ذلك ، فانه سرعان ماكان يكتشف العكس ، فتخيب آماله ويبدو عليه الحزن والتأمل ، حتى أنه كان يبأس .

« يبدو ، أن خيراً كهذا لم يمنتج لنا بصورة كاملة ، – فكر شتولتس ، – أو وبما كانت تلك القلوب ، التي ينيرها ضياء حب كهذا محتشمة ، شديدة الحياء : فهي تخجل وتختبىء ، ولا تسعى للتحدي ، وبما تفعل ذلك إشفاقاً وتساعاً ، وربما لأن دهاة الحب يدوسون بأقدامهم ويمر غون بالأوحال الزهرة الغضة الطرية ، قبل أن تترسخ جذورها في أعماق الأرض وتصبح شجرة وارفة الظلال » .

كان يتأمل الزيجات ، ويرى في علاقات الأزواج مع زوجاتهم لغزآ عير أسبيها بلغز أبي الهول ، كان يعتقد بأن هناك شيئاً غامضاً ، غير مفهوم في تلك العلاقات ، لكن الأزواج لم يتوقفوا لحل هذه المسائل

الغامضة المعقدة ، بل اكتفوا بالسير على طريق الزواج المألوف ، كأنَّ شيئاً لم يكن، وكأنه لا وجود لأية مشكلات تتطلب منهم تمحيصاً وحَّلاً.

« هل هم على صواب ؟ ربما كان الأمر لايستدعي منهم حقاً ، شيئاً أكثر من ذلك » ، – كان شتولتس يفكر بارتياب وعدم ثقة ، وهو يرى كيف يجتاز البعض الحب بسرعة ، بمجرّد أن يدخلوا آفاق الحياة الزوجية ، فتصبح العلاقة نوعاً من الواجب وتأدية مظاهر الإحترام الضرورية في المجتمع ، لا أكثر !

فهؤلاء يود عون ربيع الحياة بسرعة فاثقة ، حتى ان الكثيرين منهم ينظرون بعد ذلك الى زوجاتهم شزراً ، مبدين الأسى والأسف طيلة حياتهم لأنهم كانوا على درجة كبيرة من الغباء ، عندما أحبوهن في وقت من الأوقات .

بيد أن الحب بالمقابل ، يلازم البعض الآخر من الناس زمناً طويلاً يبقى أحياناً حتى سن الشيخوخة ، لكن ابتسامة السخرية والإنتقاد لاتفارقهم مطلقاً . . . .

وأخيراً ، فإن الغالبية العظمى من الناس تلخل المؤسسة الزوجية وتنظر إليها كملكية ، تُحرَقِق من خلالها بعض الفوائد ، وتستمتع بالأرباح المتأتية منها : فالزوجة تهتم بترتيب البيت على أحسن وجه ، وتبدي سرورها لأنها أصبحت ربة منزل ، وأما ومربية أطفال ، لكنها تنظر الى الحب كما ينظر صاحب الأملاكوالعقارات الى موقع أملاكه ، أنها قد تعودت عليه وأليفته بسرعة ، ولم تعد تشعر به بعد ذلك أبداً.

- ماسبب ذلك : هل عدم الأهلية هذا ناجم بسبب قوانين الطبيعة ذاتها ، - قال شتولتس ، - أم هو نقص في التربية والإعداد والتأهيل ؟ . أين هي تلك العاطفة ، التي لاتفقد روعتها وتألقها الطبيعي أبداً ، أين هي تلك العاطفة الرائعة ، التي لا تبهت ولا تخبو ولا تنطفىء ؟ أي خير رائع عميم يُسنُفَك ، أي نسغ للحياة يراق ؟

نظر بعيداً بتأمل ، فلاحت له هناك ، عبر الضباب ، صورة امرأة تتألق عاطفة وضياء ، صورة بسيطة ، لكنها طاهرة متألقة .

حلم! حلم! – قال شتولتس وهو يثوب الى رشده مبتسماً من
 هذه الصورة، التي داعبت مخيلته بكسل.

لكن ملامح هذه الصورة المتخيّلة ظلت تعيش في ذاكر ته وغماً عنه، في البداية ، كانت هذه الصورة بالنسبة له تجسد مستقبل المرأة بوجه عام ، ونجاحها المتوقع ؛ لكنه عندما شاهد بعد ذلك أولغا الناضجة الشابة التي لم يفتته جمالها الساحر فحسب ، بل قوتها أيضاً وحبها للحياة واستعدادها الواضح للصراع معها وقبول تحديها ، فإن الصورة الحلم ، صورة الحب التي تخيلها ورسمها لنفسه يوماً ، والتي كاد أن ينساها ، قد تجسدت له بكل تفاصيلها في أولغا ، وبدا له وهو يستشرف صورة المستقبل ، بأن الحقيقة لابد أن تكون كامنة في حبهما المرتكز على إدراك حقيقي لمضامينه ، والبعيد كل البعد عن سوء الإستخدام .

بيد أن شتولتس لدى تناوله مسألة الحب والزواج ، التي لم يدرج فيها أية مسائل أخرى من حسابات وأموال وعلاقات وتنقلات وأسفار ، كان بفكر جدياً كيف سيوفق بين نشاطه الخارجي الذي لم يضعف حتى

الآن ، وبين حياته الزوجية ، وكيف سيتحوّل من تاجر كبير ، كثير الأسفار ، الى رب أسرة يلازم البيت ؟ فاذا ما توقف عن نشاطه الخارجي وأسفاره تلك ، فما الذي سيملأ حياته في المؤسسة الزوجية ؟

فتربية الأولاد وتعليمهم وتوجيه حياتهم ، ليس أمرآ هيئاً بالطبع ، لكن ذلك كله سيأتي في مرحلة لاحقة من الحياة الزوجية ، وليس فوواً، فما الذي يستطيع أن يفعله قبلً أن تَحين تلك المرحلة ؟

كانت هذه الأسئلة تقلقه غالباً منذ زمن بعيد ، ولم يكن يتبرّم من حياة العزوبية ؛ لم يخطر بباله أن يقيد نفسه بسلاسل الزواج ، بمجرّد أن يخفق قلبه حباً وإعجاباً باحدى الجميلات . ربما بسبب ذلك كان حلراً من أولغا – الفتاة ، فقد كان يستمتع بالنظر إليها ، كما يستمتع المرء بالنظر الى طفلة صغيرة محببة ، لها مستقبل واعد ؛ كان يطرح عليها ، وهو عازحها ، بعض الافكار الجديدة الجريئة ، والملاحظات الدقيقة الثاقبة مول الحياة ، فيتلقفها ذهنها الوقاد بحيوية ورغبة ، وهكذا خلق في نفسها دون أن يعرف أو يفترض ،استيعاباً جيداً للظواهر الحياتية ، ونظرة صائبة للأمور ، لكنه نسي بعد ذلك أولغا ودورسه تلك ، الحالية من الجدية .

لكنه ، عندما كان يرى أحياناً ، ومضات ذكية ، غير عادية تصدر عن ذهنها الوقاد ، ونظرات خالية من الحداع ، لاتبحث عن السيطرة والمجد الشخصي ، بل تنم عن مشاعر عفوية صادقة ، غير متكلفة ، صميمية ، جريئة ، نابعة من أعماقها ، ــ فانه كان يحتار ويتعجب من

أين لها ذلك كله ، لأنه كان قد نسي دروسه العابرة وملاحظاته السريعة

ولوأنه نظر إليها بتمعن آنذاك، لأدرك بأنها تتمسك بالسير على الطريق المستقل ، الذي اختطته لنفسها مهماكانت العقبات ، حتى أنها كانت ستتجاوز ثأثير عمتها ووصايتها عليها، وتتخطى نفوذ المربيات والجدات والحالات والأسرة والطبقة والعادات والطباع القديمة والمواعظ ، ولتيقن بأنها ستدافع عن طريقها الجديد هذا ، الذي سارت عليه بوعي وبعاطفة وترفض السير على الطريق القديم مهما كلفها ذلك .

لكن الطبيعة لم تسىء إليها ، ولم تجبرها على ذلك ؛ فعمتها لم تستبد بها ، ولم تفرض سيطرتها على إرادتها ومشيئتها ، فأولغا تستطيع تقدير الكثير من الأمور لوحدها ، إذ كانت تتأمل الحياة بحذر ، كما كانت تصغي بالمناسبة ، لحديث ونصافح صديقها . . .

لم يكن شتولتس يدرك شيئاً من ذلك ، لكنه كان ينتظر منها الكثير في المستقبل البعيد طبعاً .

وبسبب من حيائها وعزة نفسها ، ظلت أولغا طويلاً دون أن تكشف بوضوح عن مواهبها وإمكاناتها ، فقد تمكن شتولتس فقط ، بعد صراع مضن في الخارج ، أن يكتشف بكثير من الدهشة ، كم تطور"ت ونضجت أولغا — الطفلة ، التي كاد أن ينساها ، وكم أصبحت شخصيتها قوية وبسيطة . أصبحت تتبدي أمامه هناك تدريجياً لجنة نفسها العميقة ، التي كان عليه أن يملأها ويكتشف أعماقها .

اضطر في البداية لأن يخفّف من حماسها الزائد وقلقها ، ومن طبيعتها المفرطة في حيويتها ، وأن يبذل جهداً كبيراً في سبيل الحد بعض الشيء من اندفاعتها العاطفية ، وتنظيم مجراها بانسياب ، ولو لبعض الوقت : لكنه ما إن أغمض عينيه ، وهو يعتقد بأنه فعل ذلك بنجاح ، حتى عاد القلق إليها واضطرب قلبها واتقد ذهنها ، كان عليه أن يهدّى عيالها المتهيّج ، ويحد من حساسيتها المفرطة .

فضباب الهلوسةوالإيمان بالمصادفة ، اختفيا من حياتها . أصبح الأفق أمامها واضحاً جلياً كالماء العدب الرقراق ، فقد أصبحت ترى فيه بوضوح وصفاء كل حصاة وأخدود ، ومن ثم القاع النظيف الصافي .

- إني سعيدة ! - همست أولغا وهي ترمي حياتها السابقة بنظرة شكر وامتنان ، ثم تطلعت الى المستقبل ، وهي تتذكر حلم سعادتها ، الذي تخيلته في سويسرا ، والأمسية الرائعة الحالمة هناك ، فوجدت أن حلمها ذاك يسري كالظل في حياتها .

« لماذا كان ذلك كله من نصيبي ؟ » ــ فكرت أولغا بوداعة . كانت تستغرق في التفكير ، حتى انها كانت تخشى أحياناً ، أن تنقطع هذه السعادة فجأة .

انقضت سنوات على زواجهما ، لكنهما ظلاّ ينعمان بالعيش المشترك . كان الهدوء قد خيم ، والإنفعالات العاطفية قد هدأت ؛ أصبحت تعرجات الحياة مفهومة ، إذ كانت تواجله بصبر وبهمة ، لكن حياتهما لم تخمد .

تربت أولغا بروح الفهم الصارم للحياة ، فقد توحد كيانها مع كيان أندريي وتشكرً لا مجرى حياتياً واحداً ؛ فعربدة الأهواء الجامحة وتسلطها لم يكن ممكناً : فحياتهما كان تجري بايقاع وبهدوء.

يحلم المرء أن ينام في هدوء جدير كهذا ، وأن ينعم به ويستمتع ، كما يستمتع سكان المناطق المنعزلة النائية ، اللدين يتجمعون ثلاث مرات يوميا ، ويتثاءبون أثناء تبادل الحديث ، ويغطون في سبات عميق ، ويشعرون بالضجر والملل والتعب خلال النهار ، لأنه لم يعد هنالك شيء يثير تأملهم وحديثهم ، ولم يبق لديهم موضوع يطرقونه ، فقد تكلموا الكثير وتحدثوا عن كل ما يمكن أن يتحدثوا عنه . لأن هذه هي « سنة الحياة على الارض » .

من حيث المظهر الخارجي ، كان يحدث عندهم كل مايحدث عند الآخرين .

صحيح أنهما لم يكونا يستيقظان مع الفجر ، لكنهما كانا يستيقظان باكراً ؛ كانا يحبّان أن يجلسا طويلاً حول ماثدة الشاي ، حتى أنهما كانا يصمتان بتكاسل أحياناً ، ثم يفترقان بعد ذلك الى اماكن مختلفة ، أو يعملان معاً ، ويتناولان الغداء ويذهبان الى الحقول ، ويعزفان الموسيقى. أي أنهما كانا يفعلان كما يفعل الآخرون ، وكما كان يحلم أبلوموف . لكنهما ، لم يعرفا النعاس ولا الكآبة ، كانا يقضيان الآيام بلا ملل أو خمول ، فلم تكن نظراتهما ذابلة ولا كلماتهما : لم يكن الحديث ينتهي بينهما ، حتى أنه كان حاراً وحامياً في أغلب الأحيان .

كانت أصواتهما الرنانة تتردد في أرجاء الغرف ، وتصل اصداؤها الى الحديقة ، وهما يتبادلان أطراف الحديث ويرطمان زخوف أحلامهما ويكشفان عن همسات روحيهما ، التي لاتكاد تُسْمَع . . . .

كان صمتهما أحياناً ، تعبيراً عن سعادة متأملة ، حَلَم بها أبلوه وف في وقت من الأوقات ، أو عملاً ذهنياً صامتاً من جانب كلّ منهما يتصدى للإجابة على الآسئلة ، التي طرحها كل منهما على الآخر . . .

كانا غالباً يستغرقان في دهشة صامتة وهما يتأملان روعة الطبيعة وتألقها الدائم المتجدد أبداً. فلم تفقد الطبيعة روعتها في أعينهما ، إذ كانا يجدان دائماً في الأرض والسماء والبحر مايحرك مشاعرهما ، ويثير متعتهما ، وكانا يجلسان جنباً الى جنب صامتين ، ينظران بعيون واحدة وبروح واحدة الى ذاك التألق الحلاب ويفهمان بعضهما بدون كلمات .

لم يصدف أن استقبلا الصباح بعدم اكتراث ، ولم يقدرا على النظر الى سحر ليل الجنوب الدافىء ، كثير النجوم بعدم مبالاة . فحركة الأفكار الدائمة ، وتهييج الروح المستمر ، وحاجتهما لأن يفكترا ويشعرا ويتحدثا معا ، - كل ذلك كان يثير مشاعرهما .

لكن ، ماهو موضوع هذه النقاشات الحامية ، والأحاديث الهادثة ، والمطالعات ، والنزهات البعيدة ؟

كانا يتطرقان لكل شيء. فشتولتس كان قد أقلع عن القراءة والعمل لوحده ، منذ أن كان في الحارج : وها هو الآن يفكر مع أولغا بشكل مشترك. فقد بذل الكثير من الحهد ، حتى استطاع اللحاق بأفكار أولغا السريعة المتلاحقة .

فالسؤال ، الذي طرحه في وقت من الأوقات ، المتعلق بما سيفعله ويشغل به نفسه في الحياة الزوجية ، قد وجد حالاً من تلقاء ذاته . فقد اضطر لأن يشركها في الجانب العملي من حياته ، لأن انعدام الحركة في الحياة ، يخنق الإنسان ، كما يخنقه انعدام الهواء تماماً .

فأي مبنى " يشيد في أملاكه أو في أملاك أبلوموف ، وكل أمر يتعلق بالشركة التي يعمل فيها ، كان يتم بمعرفتها ومشاركتها ، لم يكن يرسل رسالة " إلا " بعد أن " يقرأها على مسامعها ، لم تكن هنالك فكرة تتعلق بمشروع مفترض ، إلا " وكانت تعرفها ؛ كانت تعرف كل شيء وتهم بكل شيء ، لسب جوهري هو أن " ذلك كان يهمة .

كان شتولتس يفعل ذلك كله في البداية ، لأنه كان من المتعذر عليه إخفاء ذلك عنها :

فالرسالة التي يكتب ، والحديث مع وكيل القرية ، أو مع أحد المتعهدين ، حكل هذا كان يجري أمام سمعها وبصرها ، ثم أصبح مستمراً على ذلك فيما بعد بحكم العادة ، لكن الامر قد تحول اخيراً الى ضرورة بالنسبة له .

أصبحت ملاحظتها ، ونصيحتها ، وصار استحسانها أو استنكارها بالنسبة له تدقيقاً لاغنى عنه : فقد أدرك بأنها تفهم الأمور كما يفهمها هو تماماً ، وتعالجها وتناقشها ليس باسوأ منه . . . فزاخار كان يغضب بسبب توفر هذه الموهبة والإمكانية في زوجته ، وكذلك يغضب الكثيرون، لكن شتولتس كان سعيداً !

أما القراءة والتعلم ، فهما المصدر الأبدي للإمداد بالأفكار وتطويرها المستمر ! فأولغا كانت تتحمس لكل كتاب جديد ، ومقالة صحفية ، حتى انها كانت تغضب بشدة ، لابل تشعر بالإهانة عندما يرى شتولتس بأنه من غير المستحسن ، حسب رأيه ، إطلاعها على أمر ما بسبب صعوبته وجديته الفائقة وعدم قادرتها على فهمه ، كانت تسمي ذلك حلالقة وابتدالا وتخلافا ، حتى انها كانت تنعته بأنه « رجعي ألماني عتيق ». كانت تحدث بينهما بسب ذلك ، مشاهد حية ، من الغضب والإنفعال . كانت أولغا تغضب ، أما شتولتس فكان يضحك ، الأمر اللي كان يثير غضه بها أكثر ، لم تكن تهدأ إلا بعد توقف شتولتس عن المزاح واقتناعه بإطلاعها على فكرته و بمشار كتها له في كل شيء . كان الأمر ينتهي بينهما بالإتفاق على أن كل ماهو ضروري بالنسبة لشتولتس من قراءة ومعرفة وخبرة ، هو ضروري بالنسبة لها أيضاً .

لم يفرض عليها أن تصبح عالمة تكنيك ، كي لايكون هنالك مايدعو الداهية والتباهي بأنها « زوجة عالمة » . فمجرد الإشارة أو التلميح من خلال كلمة تفلت منها بادعاء ذلك ، يمكن أن يثير خجله وارتباكه ، اكثر مما تثيره نظرة بلهاء جاهلة تصدر منها رداً على سؤال اعتيادي مألوف في الحقل المعرفي ، مازال بعيداً عن متناول التربية الأنثوية المعاصرة ، لكنه كان يرغب ، وكانت هي ترغب أكثر أيضاً ، بألا يبقى هنالك شيء على الإطلاق مستعصباً على الفهم والإدراك . يقى يرسم لها الجداول اليانية والأرقام ، لكنه كان يحدثها عن كل

شيء ، فقد قرأ لها الكثير ، لم يترك نظرية اقتصادية ، ولامسألة فلسفية أو إجتماعية إلا وحدثها عنها بكثير من الحماس والإهتمام : كأنه كان يرسم لها لوحة معرفية حية لا نهاية لها . كانت التفاصيل تختفي من ذهنها ذا كرنها فيما بعد ، لكن مامن أحد كان يستطيع أن يزيل من ذهنها الوقاد الأفكار الأساسية الرئيسية ، أو يطفىء النور الذي أضاء كل شيء من حولها .

سيرتعش زهوآ وسعادة، عندما سيرى بعد ذلك شرارة الضياء تلمع في عينيها ، عندما سيتأكد بأن الأفكار التي نقلها إليها ، أصبحت تردد في أحاديثها ، بعد أن ترسخت في وعيها وإدراكها ، وبعد أن تم استيعابها في ذهنها ، لتتبدى الآن في كلماتها وقد اكتسبت بريقاً أنثوياً رائعاً وانسجاماً متقناً ، خاصة إذا ما استقرت قطرة مما قرأه ورسمه وقاله لها في قاع حياتها كاللؤاؤة .

كان ينسج لها ، كمه كر وكفنان ، كياناً ذكياً رائعاً ، لكنه لم يكن يوماً مستغرقاً بعمل هكذا ، لافي مرحلة الدراسة ، ولا في أيامه الصعبة القاسية ، عندما كان يصارع الحياة ليتخلص من مصائبها ومكائدها وليخرج من معمعانها أشد" بأساً وأقوى عزيمة "، كما هو مستغرق الآن في عمله البركاني المستمر هذا ، وهو يتصد "ى بدأب لتكوين وصقل شخصية رفيقة حياته !

- كم أنا سعيد! - أسرّ شتولتس لنفسه وهو يحلم على طريقته الحاصة ، ويستبق الأمور بعيداً الى الأمام ، الى الزون ، الذي تكون فيه سنوات الزواج الذهبية قد انقضت .

في الأفق البعيد ، كان هنالك طيف جديد يشم له ثانية " ، لكنه لم يكن طيف أولغا الأنانية ، ولاطيفالزوجة التي تحبّه بشغف ، ولاطيف الأم - وربية الاطفال ، الغارقة في حياة ذابلة تافهة ، بل طيف من نوع آخر لم ير له مثيلاً من قبل ، . .

حلم بالأم ّ - المبدعة ، المساهمة في إبداع الحياة الحلقية والإجتماعية بخيل كامل يرفل بالسعادة .

كان يفكتر بخوف ، إن كانت القوة والإرادة ستتوفران له ،ن أجل تحقيق ذلك . . . لذا فقد هب لساعدتها على تطويع الحياة بأسرع مايمكن ، مغتنما الظرف الراهن بالذات ، القادر ينفيه على العطاء ، الظرف الذي لايز الان فيه شابين قويين ، من أجل أن يؤمنا ذخيرة كافية من القوة الضرورية لمواجهة الحياة ، طالما أنها – أي الحياة – ماز الت ترأف بهما ، طالما أن صفعاتها ولطماتها ماز ال ممكناً احتمالها ، وطالما أن المصية ما زالت تغور في الحب .

أظلمت أيامهما ، لكن لمدة غير طويلة . فالإخفاقات في العمل ، وفقدان مبلغ كبير من المال ، – لم يكن يملك بالنسبة لهما أهمية كبيرة . فمثل هذه الأمور كانت تتطلب منهما جهوداً إضافية ، ومزيداً من الأسفار والتنقلات ، ثم يُيسوَّى الأمر ويُطوَّى نهائياً .

أثمار موت العمة دموعاً حارة صادقة سخية لدى أولغا ، وقد خيسم الحزن على حياتها أكثر من نصف عام .

أكبر المخاوف والهموم وأشدها ، كان يسببها مرض الأطفال ، ليكن

ما إن تنتهي الأمور بخير ، حتى تعود السعادة لتخيّم من جديد ، كان أكثر مايقلق شتولتس صحة أولغا : كانت تبقى طويلاً بعد الولادة قبل أن تستعيد عافيتها ، وكان يظل قلقاً منشغلاً عليها ، حتى بعد أن تستعيد صحتها . فهو لم يعرف مصية أكبر من ذلك .

كم أنا سعيدة! - كانت أولغا تؤكد بهدوء وهي تتأمل حياتها،
 حتى أنها كانت تستغرق في التفكير أحياناً في لحظة اعترافها هذا...
 وخاصة بعد مرور ثلاث أو أربع سنوات على زواجها.

- غريب هو الإنسان ! كلما كانت سعادته أكبر ، كلما أصبح أكثر تأملاً ، وحتى . . . خوفاً . كانت أولغا تراقب نفسها وتجد ، بأن صمت الحياة وسكونها يكدرانها . أخذت تنفض عن كاهلها قسرياً ، هذا الهاجس ، وراحت تبحث عن حياة نشطة ، مليئة بالضجة والحركة والمشاغل ، وصارت تذهب مع زوجها غالباً الى المدينة ، وتلتقي بالناس ، لكن لمدة ليست طويلة .

كانت جلبة المجتمع تنعكس عليها سلباً ، لذلك كانت تسارع لتخفف عن نفسها من وطأة هذا الانطباع الثقيل غير المألوف ، المخيم عليها ، فتنصرف من جاديد لتُشغيل نفسها بشؤون الحياة المنزلية الصغيرة: إذ كانت تبقى أياماً بكاملها دون أن تغادر حجرة أطفالها وهي تقوم بواجب الأم – المربية ، كما كانت تستغرق مع أناسريني في القراءة والنقاشات عن « الجاري والمضجر » ، كانا يقرآن عن الشعراء ، ويتحدثان عن السفر إلى إيطاليا .

كانت تخشى أن تصاب بخمول أو ضجر من النوع الأبلوموفي . فعلى الرغم من محاولاتها الجادة المتكررة ، لم تستطع أن تتحرر من لحظات اللهول الدورية ومن كبوة الروح وسباتها . في البداية ، كانت تشعر بالسعادة ، وهي تسترسل مع همسات الليل الناعمة الرقيقة ، فتحس بالحدر ، ثم ماتلبث أن تخييم من جديد ، لحظة التأمل ، التي كانت تبدو لها بمثابة استراحة من عناء الحياة ، ثم يعقبها . . . القلق ، الحوف ، التعب ، ونوع من الحزن الصامت العميق ، ثم تتتابع في ذهنها أسئلة مبهمة غامضة بلا انقطاع .

كانت أولغا تصغي بانتهاه شديد وتتأمل بعمق حالتها في محاولة منها للوقوف على حقيقة ماتبحث روحها عنه ، لكنها لم تستطع أن تستنبط شيئاً : كان يهدو لها أن روحها تبحث عن أمر ما لاتعرف كيف تحدده. إنها تتعدب وتتألم ، كأنها قد ملدت حياتها السعيدة تلك وتعبت منها ، وهاهي الآن تبحث عن ظواهر جديدة ، لم تحدث من قبل ، وتنظر بعيداً الى الأمام . . .

« ماهذا ؟ -- كانت أولغا تفكر برعب -- هل يعقل ، بأنني لاأزال أريد شيئاً ما ؟

الى أين أذهب؟ لا يوجد مكان أذهب إليه، لم يبق أمامي طريق ... لكن ، هل من المعقول أن أكون فد اجتزت طريق الحياة كله ؟ هل هذا هو نهاية المطاف . . . » – كانت روحها تتكلم ، لكنها لم تستطع أن تكمل . . . أخذت أولغا تنظر بقلق الى ماحولها ، لتتأكد إن كان

هنالك أحد قد سمع أو فهم همسات روحها . . كانت تسأل بعينيها السماء ، البحر ، والغابة . . . لكنها لم تلق جواباً : فهناك البعد والعمق والظلام .

كانت الطبيعة تردّد شيئاً واحداً لايتغير ، فقد شاهدت أولغا فيها مجرى الحياة الرتيب المستمر ، بدون بداية ، وبلا نهاية .

لنفترض أنها عثرت على من تسأله عن سبب قلقها هذا ، فماذا سيكون الجواب ؟ كم سيكون مروّعاً ، لو اتضّح ، أن قلقها هذا ناجم عن ذهن كليل ، والأسوأ من هذا أيضاً ، أن تكون معاناتها تلك ناجمة عن قلب غير مؤهل للعاطفة والحب ! ياإلهي ! لكن شتولتس متسيم عبسها – فكيف يمكن لعقلها وقلبها أن يكونا بهذه الدرجة من القساوة ! عبسها أن يكونا بهذه الدرجة من القساوة ! ماذا تفعل ؟ هل هي حقاً مجرّدة من الرقة الأنثوية ؟ كم سيكون وضعها صعباً ، عندما ستتكشف له عداباتها ومعاناتها الجديدة هذه ، التي لابد أن يقف على حقيقتها !

كانت تشيح بوجهها عنه أو تتذرع بالمرض ، عندما كانت عيناها تفقدان الرقة الأنثوية ، رغماً عن إرادتها ، فتبدوان جامدتين بدونبريق ، وعندما كانت غمامة من الكآبة تغطي وجهها ، حتى أنها لم تكن تستطيع أن تجبر نفسها على أن تتصنع الابتسامة ؛ كانت تستقبل بعدم اكتراث ، أهم الأخبار السياسية في العالم وأكثرها جيدة وأهمية ، كما كانت تصغي بعدم مبالاة أيضاً لأحدث الإكتشافات المثيرة في مجال العلم ولأروع ماتكحة من إنتاج إبداعي في مجال الفنون .

لكنها لم تلك ، ولم تشعر برعشة مذاجئة ، كما كان يحدث معها فيما مفى ، عندما كانت تستيقظ وتتأجيج عندما كانت تستيقظ وتتأجيج عواطفها الأنثوية الفياضة . كلا ، فما تشعر به الآن، هو نيء آخر تماماً!

— ماهذا الذي يحدث لي ؟ — كانت تسر لنفسها بقنوط ، عندما تصبح فجأة ، كثية غير مالية بشيء ، على الرغم من روعة ليل الجنوب وحتى وسط ملاطفات زوجها وأحاديثه . . .

كانت تتجمَّد فجأة وتصمت ، ثم تتململ بعد ذلك قليلاً وتتظاهر بالحركة ، من أجل أن تخفي حالتها تلك ، أو تتذرع بالشقيقة وتذهب لتنام .

لكنه لم يكن سهلاً عليها أن تخفي ذلك كله عن نظرة شتولتس الثاقبة : كانت تعرف ذلك جيداً ، كانت تستعد مسبقاً لمواجهة الحديث الذي لابد أن يدور ، تستعد لدلك بكثير من الإضطراب ، من نوغ ذاك الذي كانت تشعر به عندما كانت تستعد للإعتراف بماضيها، وها هي لحظة الحديث قد حانت .

ذات مساء ، كانا يتمشيان في الممر ، الذي تحيط به أشجار الحور . كانت مستندة على كتفه وهي صامتة بعمق . كانت هنالك نوبة من الإضطراب الداخلي الخفي تعذبها ، وكانت تجيب باقتضاب ملحوظ على كل ماكان يقوله زوجها .

- المربية تقول ، بأن أولينكا كانت تسعل أثناء الليل . أليس من الضروري أن نستدعي الطبيب غداً ؟ - سأل شتولتس .

- لقد سقیتها شراباً ساخناً ، ولن أسمح لها بالخروج غداً الى النزهة. سنرى ماسیكون ! - أجابت أولغا برتابة .

ظلاً صامتين بعض الوقت ، ووصلا الى نهاية الممر وهما على هذه الحالة .

لاذا لم تجيبي على رسالة صديقتك سونيتشكا ؟ - سأل شتولتس .
 كدتأن أتأخر عن البريد ، بسبب انتظاري لك . فها هي الرسالة الثالثة قد وصلت منها ، دون أن تردي على أي منها .

- أريد أن أنساها بأسرع مايمكن . . . - قالت أولغا ، ثم صمتت .

- لقد أبلغت بيتشورين تحيتك ، - بدأ أندري الكلام من جديد ، إنه معجب بك ، فلعله يجد في ذلك بعض العزاء ، الذي يمكن أن يخفيف من انزعاجه ، بسبب عدم وصول محصوله من القمح اليه في الوقت المحدد .

ابتسمت أولغا بجفاء .

ــ أنت الذي قلت ذلك ، لاأنا ، ــ قالت بعدم اكتراث .

ــ مابك ، هل تريدين النوم ؟ ــ سأل شتولتس .

دق قلبها بشدة ، ولم تكن هذه هي المرة الأولى ، بل كان ذلك يحدث لها في كل مرة تقترب فيها الاستلة من الموضوع ، الذي تخشاه .

– كلا ، – قالت بحيوية متصنعة ، – لماذا ؟

- هل أنت متوعكة ٢ سأل من جديد .
  - كلا . لماذا يدو لك ذلك ؟
    - لأن الملل باد عليك .
  - ضغطت بشدة على كتفه بكلتا يديها .
- كلا ، كلا ! أجابت بالنفي بصوت متصنع ، كان الضجر يظهر فيه بوضوح . أخرجها من الممر وصَوَّبَ وجهها نحو ضوء القمر .
- انظري إلي" ! قال شتولتس وهو ينظر الى عينيها بإمعان .
- يمكن الإعتقاد بأنك . . . غير سعيدة ! فعيناك غريبتا الأطوار .
   ليس اليوم فقط ، بل . . . ماذا جرى لك ياأولغا ؟
  - أمسكها بخصرها وقادها من جدید الی الممر .
- أتعرف لماذا: لأنني . . . أحس بالجوع! قالت أولغا وهي تحاول الضمحك .
- لاتكلبي ، لاتكلبي ! فأنا لاأحب الكلب ! أضاف شتولتس بصرامة متصنّعة .
- غير سعيدة ! "كررت معاتبة وهي تستوقفه في الممر . أجل فأنا غير سعيدة ، لسب واحد . . . هو أنني جد سعيدة ! أكملت أولغا بصوت ناعم رقيق لطيف ، أجبر شتولتس على أن يقلها . أصبحت أكثر جرأة . ومع أن الافتراض بأنها غير سعيدة ، قد جاء في صيغة مازحة ، إلا أن ذلك قد دفعها لأن تتكلم فجأة ، بصراحة . أنا لاأشعر بالملل . ولا يمكن أن أشعر بالملل : فأنت تعرف ذلك .

ولا تصدّق بالطبع ماقلته بهدا الصدد ؛ لست مريضة ، بل . . . حزينة . فهذا مايحدث لي أحياناً . . . كنت أعرف ، بأنني لن أستطيع أن أخفي ذلك عنك ! أجل ، إنني حزينة ، لكنني لاأعرف السبب !

وضعت رأسها على كتفه .

- هكذا إذن 1 ماالسبب ؟ سأل بصوت خافت وهو يميل نحوها.
  - ــ لاأعرف . كورت أولغا .
- بيد أنه لابد أن يكون هنالك سبب ، إن لم يكن في ، أو من حولك ، فيجب أن يكون فيك باللات . فهذا الحزن لايعدو أن يكون أحياناً بداية المرض . . . فهل صحتك بخير ؟
- أجل ، قد يكون الأمر ، قالت بجد ية شيئاً من هذا القبيل، مع أنني لاأحس بشيء . فأنت ترى كيف أ أكل وأتنزه وأنام وأعمل . وفجأة أشعر بنوع من الإكتئاب ، ويصبح مزاجي سوداوياً . . . فتبدو الحياة كأن شيئاً ينقصها . . . لاتأبه لما أقول : فهذا كله كلام فارغ .
- تكلمي ، تكلمي ! ألح باصرار وبحيوية . إذا ، فالحياة ينقصها شيء" ما : ماذا أيضاً ؟
- ينتابني نوع من الإحساس بالخوف أحياناً ، ـ تابعت أولغا ، ـ أجل ، فكل ماأرجوه هو أن تكون الحياة أغنى وأخصب مما عشت ، إذ لابد أن تكون هنالك أمور أخرى كثيرة . . . فهذه الفكرة تعذ بني ، لكنني أتساءل وأقول : ماذا يمكن أن يكون أيضاً ؟ . . . ماهي السعادة ،

ماهي الحياة . . . - كان صوتها يخفت أكثر فأكثر ، كأنها قد خجلت من هذه الأسئلة ، - هل هي الافراح ، الصائب . . . الطبيعة ، - همست أولغا ، - لكنني أشعر بالرغبة أيضاً بما هو أبعد وأعمق من ذلك ، ماذا أقول ! أبدو وكأنني غير راضية بأي شيء مما هو موجود وقائم . . . ياللهي ! إني أشعر بالحجل من هذه الحماقات . . . هذا حلم . أرجوك أن تتغاضى عن ذلك ، أرجوك ألا تكترث . . . - أضافت بصوت متوسل وهي تلاطفه .

- فهذا الحزن سيزول سريعاً ، وسأصبح من جديد مرحة مسرورة كما أنا الآن !

التصقت يه بحياء وبمحبة وقد خجلت من نفسها حقاً ، كأنها تطلب المعدرة بسبب ماارتكبته من « حماقات » .

استنطقها زوجها طويلاً ، وردّت على أسئلته طويلاً ، كما يرد المريض على أسئلة الطبيب ، إذ أفصحت عن أعراض حزبها ، وعن الاسئلة الغامضة ، التي تتردد في ذهنها ، وعن الإضطراب الذي ينتابها ، كما أوضحت ، كيف كانت هواجسها تختفي بعد ذلك وتزول — ، أي انها أخبرته عن كل شيء كانت تستطيع أن تتذكره وتلاحظه . أخذ شتولتس يسير من جديد في الممر صامتاً ، منكساً رأسه ، متأملاً بعمق وبقلق وبذهول اعتراف زوجته المبهم .

نظرت أولغا الى عينيه ، لكنها لم تر شيئاً ، وعندما وصلا في المرة الثالثة الى نهاية الممر ، أمسكت به وأخرجته من الممر ، وصوَّبَتْ وجهه نحو ضوء القمر ، ثم نظرت الى عينيه متسائلة .

- مابك ؟ - سألت بحياء . - إنك تسخر من حماقاتي . أليس كذلك ؟ فحزني هذا سخيف جداً - أليس هذا صحيحاً ؟ ظل " شتولتس صامتاً .

- لماذا تصمت ؟ سألت بفارغ الصبر.
- لقد صمتت طوبلاً ، مع أنك كنت تدركين بالطبع ، بأني قد لاحظت منذ زمن بعيد كل الأعراض ، التي كنت تشعرين بها ، عليك الآن إذاً ، أن تُتركيني أصمت وأفكر . فلقد طرحت علي مسألة ليست سهلة .
- لكني سأتعذّب ، لأنك ستفكّر بحل هذه المسألة لوحدك . كان ينبغي ألا أقول لك شيئاً ! أضافت أولغا . من الأفضل أن تقول شيئاً ما . . .
- ماذا أقول لك ؟ قال متأملاً . ربما كان اضطراب الأعصاب مازال يؤثر عليك ، فقد يكون من الجائز ، أنه هو الذي يتكلم : في مثل هذه الحالة ، الطيب هو الذي يقرر ويوضح حالتك ، وليس أنا . يجب استدعاء الطبيب غداً . . . فاذا مااتضح بأنه ليس اضطراباً . . . بدأ شتولتس ، ثم استغرق في التفكير .
- « فاذا مااتضح بأنه ليبس اضطراباً » ، فماذا سيكون ؟ 'قل' ! أكمل ! ألحّت أولغا بفارغ الصبر .

تأبع شتولتس السير وهو مايزال مستغرقاً في التفكير

تكلم 1 -- قالت أولغا وهي تهز يده .

- ربماكان هذا من فرط الخيال: فأنت حيوية جداً . . . ولربما كان ذلك ناجماً أيضاً ، لأنك نضجت وبلغت مرحلة . . . ـ أكمل بصوت خافت جداً ، كأنه يتحدث الى نفسه .
- أندريي ، تكلم بصوت عال من فضاك ! فأنا لاأستطيع أن التحمل عنده ا تغمغم ! قالت شاكية ، مادمت قد أفضيت لك بكل شيء فلا يجوز أن تغمغم بالكلام !

حتى انني أصبحت أشعر بالحوف معك في هذا الظلام . . . « تقولين أنّ الحزن ينتابك ، وأنّ بعض التساؤلات تقلقك » :

ماذا يُنفُهم من ذلك ؟ . . .

- لكنك غمغمت : « إذا . . . ربما . . . نضيجت . . . بلغت » : ماهي الفكرة ، التي كانت تدور في ذهنك ؟ سألت أولغا .
- كنت أفكر . . . قال بهدوء وبتأمل ، وهو لايثق بفكرته ، كأنه يخجل أيضاً مما يقول ، بأنه توجد لحظات . . . ماأريد قوله . هو أنه إذا لم يكن هذا علامة من علامات الاضطراب ، واذا كنت صحيحة الحسم تماماً ، فلربما يكون تفسير ذلك ، هو أنك نضجت وبلغت مرحلة " يتوقف فيها تطوّر الحياة . . .
- بيدو ، أنك تريد أن تقول بأني هرمت ، أليس كذلك ؟ -- قاطعته بحيوية . حذار ! حتى أنها هدّدته بإشارة من يدها . فأنا لاأزال شابة ، قوية . . . أضافت أولغا وقد انتصبت قامتها .

يداً شنولتس بالضحك .

- لا يخافي ، - قال شتولتس ، - يبدو أنك لا تفتر ضين مطلقاً : بأنك ستهرمين يوماً ! كلا ، فأنا لم أقصد ذلك . . ففي سن الشيخوخة تضعف القوى و يخور و تصبح عاجزة عن مواجهة الحياة . أما حزنك ، وتعبك ، فهما كدا أعتقد ، دلالة على القوة . . . فتحريات واستقصاءات الله الموقاد المضطرم ، تصطدم أحياناً بحدود الحياة اليومية المألوفة الرتيبة ولا تعبر على الأجوبة بالطبع ، فيظهر الحزن ، يظهر التبريم المؤقت من الحياة وعدم الإرتياح . . . إنه حزن النفس المتسائلة عن أسر ار الحياة . . . فحالتك هي من هذا النوع على ماأعتقد . . .

تنفست الصعداء ، فقد سرّها أن عاوفها قد انتهت ، وانها لم تسقط أن عيني زوجها ، بل على العكس . . .

ها أنا ذا سعيدة ، فله في ليس خاملاً ؛ وأنا لاأحلم ؛ حياتي .
 متنوعة – ماالذي ينقصني ؟ لماذا هذه التساؤلات ؟ – قالت أولغا . –
 إذر المرض والإرهاق !

لعل الإرهاق سمة ملازمة للذهن الضعيف الواهي ، الذي لم يتهيأ بما يكفي لمواجهة قضايا الحياة . ربما أخرج هذا الحزن وهذه التساؤلات الكثيرين من عقولهم ؛ لعلم عمثل في نظر الآخرين مظاهر شائنة ، ونوعاً من هذيان العقل . . .

- إنّها تريد أن تعيش في غمرة السعادة . . . لكن السعادة هنا : قد شابها فجأة نوع من الحرّن . . .

أو لغا بتردّد .

وسائل للحيلولة دون ذلك ؟

ــ لكن هذا امر مهم في الحياة ! فالعيش يصبح, مقرفاً بدون هذه التساؤلات. !

- ــ ماالعمل ؟ هل نستسلم ونكتئب ؟
- ــ علينا أن نتسلم بالعزيمة ونتابع طريقنا بصبر وباصرار ــ قال شتولتس .

فأنا وأنت لسنا عمالقة ، — تابع وهو يضمنها ، — ولن نسير مع الغاوستيين والمانفريدييين لخوض صراع جسور مع الأفكار المتمردة المضطربة ، ولن نقبل تحديهم ، وإنما سنحني رؤوسنا وسنجتاز اللحظة الصعبة باستكانة ، وبعد ذلك ستبتسم لنا الحياة والسعادة من جديد . . .

ـــ وإذا لم تتركنا هذه التساؤلات أبداً : ألن يؤرقنا الحزن عندثذ أكثر فأكثر ؟ ... ــ سألت أولغا ـــ

- نستة ل الحزن عند لذ كعنصر جديد طارى، من عناصر الحياة ... لكن هذا لايحدث ، ولا يمكن أن يحدث بالنسبة لنا ! هذا لاينطبق على حزنك ؛ إنه مرض البشرية بوجه عام . لم تصبك منه إلا قطرة واحدة فقط . . . سيكون ذلك كله مرع أعندما يفقد الإنسان الصلة بالحياة . . . عندما يفقد الدعامة ، التي ير تكز عليها . أما بالنسبة لنا . . . فكل ما أرجوه من الله ، هو أن يكون حزنك هذا ناجماً عن الأسباب ، التي ذكرت ، وليس علامة من علامات المرض . . . فمرضك ، سيكون بالنسبة لي ، صية حقيقية تنهك قواي وتقض مضاجعي . . . عندئد تستطيع نظرات الارتياب والتساؤلات أن تحرمنا السعادة و . . .

لم يكمل كلامه ، أما أولغا فقد ارتمت في أحضانه كالمجنونة ، وتجمّـدت لحظة في غيوبة من النشوة ، وهي تطوّق رقبته بيديها .

لن يستطيع الحزن ، ولا الضباب ، والمرض ، ولا . . . حتى الموت أن يحرمنا من سعادتنا ! ـ همست بحماس ، وقد أصبحت من جديد سعيدة ، هادئة ، مسرورة . بدا لها ، أنها ماًأحبته بوماً بشغف ،

كما أحبته في هذه اللحظة .

- لاتدعي القدر يحرمنا من سعادتنا تلك ، لاتدعيه يحسدنا ، - ختم شتولتس كلامه ، مبدياً الكثير من الحدر ، - لاتغضبيه ، ولاتنسي أن تشكريه ؛ فهو يغضب عندما يجحد الناس بعطاياه . حتى الآن ، كنت تتعرفين على الحياة فقط ، لكنك ستضطرين لأن تخوضي غمارها . . . وعندما ستثور وتضطرم ، سيحين العمل والمصيبة . . . وعندلذ لن يكون لدينا متسع للإنشغال بهذه التساؤلات . . . حافظي على قواك 1 - أضاف شتولتس بهدوء وبصوت خافت ، كأنه يسر لنفسه رداً على انفعالها العاطفي . كانت نغمة حزينة تتخال صوته ، كأنه قد رأى في الأفق البعيد « المصيبة والعمل » .

صمتت أولغا ، وقد أذهلتها فجأة نغمة الحزن ، التي كانت تتخلل صوته . كانت تثق به بلا حدود ، كانت تثق بصوته أيضاً . انْعكرَتُ بتأمله ، فركرّزت تفكيرها وراحت تفكر بعمق .

كانت تسير في ممر الحديقة غريزياً وببطء، وهي مستندةعليه ، غارقة في 'لصمت . كانت تنظر بخوف أيضاً الى أفق الحياة البعيد ، حيث هناك لحظة « المعاناة » و « العمل والمصائب » .

تراءی لها حلم آخر ، فلم تعد تری اللیل الراثع الجمیل ، ولا المنطقة ۳۳۷ · ایلومون ج ۲ م (۲۲) الوادعة الشفافة ، التي لبست حلة العيد ، ولا الوفرة التي تحيط بهما . . . كلا ، فقد كانت ترى هناك الحرمان والمعاناة المغمورين بالدموع ،

والتضحيات التي لا مفتر منها ، والتخلي عن النزوات ، كانت ترى الآهات والدموع النابعة من مشاعر خفية مكبوتة جديدة ؛ رأت المرض وزحمة الأعمال وخسارة الزوج . . .

ارتعشت وخارت عزيمتها ، لكنها كانت تنظر بجرأة وفضول الى هذا الطراز الجديد من الحياة ، وتتفحّص بخوف ماتملكه من قوى وإمكانات تساعدها على المجابهة . . . لكن الحب لم يخنها في هذا الحلم ، فقد بقي الحارس الأمين الوحيد على حياتها الجديدة ، بيد أنها كانت تحس من الأعماق ، بأنها لم تعد كما كانت سابقاً !

فالحرارة اختفت من أنفاسها ، وغابت أشعة الليل المضيئة البراقة من ناظريها ، وبدا لها أن أحلام الطفولة عن الحب المتأجج المضطرم قد غارت في لجمّة الحياة الرهيبة المقبلة تلك . فلا وجود للقبلات والضحك هناك ، ولا للأحاديث العاطفية العذبة وسط الأزهار وفي عيد الطبيعة والحياة ... فكل شيء قد « ذبل وانقضى » .

فذلك الحب المتألق الدائم ، كان يرقد على وجهيهما وقت الكربة ، ويلمع بصمت وببطء في فظرتهما المتبادلة ، المليئة بالألم والمعاناة ، ويُسمع من خلال مواجهتهما واحتمالهما مشاق الحياة بصبر ، كما كان يتبدئ عبر الدموع المكبوتة والبكاء المخنوق . . .

ففي حزن أولغا وتساؤلاتها ، بدأت تستقر بهدوء أحلام أخرى محددة ، واضحة ومخيفة ، على الرغم من أنها بعيدة . . .

كانت أولغا تجد في كلمات زوجها الممطمئينة الحازمة ، وفي ثقتها غير المحدودة به ، ارتياحاً نفسياً كبيراً يساعدها على التخلص من حزنها الغامض المحيد ، غير المألوف بالنسبة لأناس كثيرين ، كما كانت تسير إلى الأمام بحيوية متخطية التنبؤات المستقبلية المخيفة .

أقبل الصبح المضيء بعد « الضباب »، الصبح الزاخر بمشاغل الأم وربّة البيت ، فجنينة الزهور كانت تجذب أولغا ، وكذلك الحقل وحجرة زوجها . لكن أولغا كانت تستعد لمواجهة الحياة ، وتنتظر أحداثها المرتقبة بتفكير نشط وبعزيمة عالية . . . .

كانت تسمو أكثر فأكثر . . . أما أندريي فقد تأكد بأن مثله الأعلى السابق عن الزوجة والمرأة ، لايمكن بلوغه ، لكنه كان سعيداً بالإنعكاس الشاحب لمثله ذاك في شخصية أولغا : حتى أنه لم يكن يتوقع أن يظفر بلكك أبداً !

في تلك الاثناء ، كانت هناك مسألة هامة تشغل اهتمامه ، هي أن يصون كرامة الرجل عالياً في عيني أولغا الأبية المعتدة بنفسها ، ليس من باب الغيرة المبتذلة ، بل من أجل ألا يكفهر صفاء الحياة ورونقها ، الأمر الذي كان يمكن أن يحدث ، إذا اهتزت ثقتها به .

كثيرات هن النساء اللواتي لايفكترن بذلك : فيقبلن مزايا الزوج وسيئاته بمجرد أن يتزوجن ، ويرضين بلا تردد بواقعهن الجليد ويخضعن باستكانة لمشيئة أزواجهن ، ويساسمن بما تفرضه عليهن الحياة الزوجية من واجبات ، فلا يعارضن ولا يتذمرن ، بل يتذرعن بالقول : « إن القدر قد جعل المرأة مخلوقاً ضعيفاً » . . . الخ .

وحتى إذا ماتفوق الزوج على جموع الناس بعقله ، وهي مزية رائعة جذابة في الرجل ، فان أمثال أولئك النساء يتباهين بميزة الزوج هذه كما يتباهين بعقد ثمين من اللؤلؤ ، شريطة أن يكون ذهن الزوج الوقاد هذا غافلاً عن حيلهن وتصرفاتهن .

وإذا ماتجاسر على النظر والإمعان في مهزلتهن التافهة الأنثوية المخادعة والمعيبة أحياناً ، فانهن يتضايقن وينزعجن عندثد من هذا الذهن .

لم تعرف أولغا مثل هذا المنطق من الخضوع الأعمى للقدر ، ولم تكن تفهم أهواء النساء تلك ونزواتهن . فما إن تسلّم بجدارة الشخص ، الذي اختارته وتعبّر ف بحقوقه عليها ، حتى تثق به وتحبه ، لكن ماإن تفقد ثقتها به ، حتى تتوقف عن حبه فوراً ، كما حدث لها مع أبلوموف .

لكن خطواتها لازالت غير ثابتة ، وإرادتها مترددة ، فهي مازالت تتأمل الحياة وتتبصر فيها ، وتستخلص منها كل ماهو ضروري لوعيها وإدراكها ، فمرحلة الحلق والإبداع لم تبتدىء بعد ، ومسالك الحياة مازالت مجهولة بالنسبة لها .

لكنها لاتثق الآن بأندربي بعمى ، بل بوعي ، فقد تجسد فيه مثلها الأعلى عن كمال الرجل . لكن شتولتس كان يجد صعوبة أكبر في المحافظة على المكانة الرفيعة ، التي كان يحتلها ، ليس في ذهنها وقلبها فحسب ، بل وفي مخيلتها أيضاً ، وذلك كلما از دادت ثقتها فيه . كانت تثق فيه بطريقة ، لم تكن تعترف فيها بوجود أي وسيط أو مرجع بينهما الاالله .

لذا ، فإنها ما كانت لتحتمل أبداً أي تخفيض للفضائل ، التي تتمسك بها ، فأي خلل في هذا المجال ، كان يمكن أن يثير في ذهنها نفوراً وتناقضاً لامثيل لهما . فمنى السعادة المتهدم يمكن أن يدفنها تحتالانقاض ، وإذا ما سلمت قواها ، فانها قد تبحث عما تؤمن به أيضاً . . .

مثل هذا النوع من النساء لا يخطىء مرتين . فبعد انهيار ثقة كهذه ، وحب كهذا ، يصبح انبعائهما وتجد دهما ضرباً من المستحيل . كان شتولتس سعيداً بحياته المائجة المترعة تلك ، حيث الربيع فيها مزهر دائماً ، كان يحرص عليها ، ويهتم بها ويصونها بكثير من الرعاية والنشاط والغيرة . وعندما كان يتذكر ، بأن أولغا كانت على وشك الهلاك ، وأن كيانيهما المتحدين في كيان واحد ، كانا معرضين للإفتراق ، وأن عدم معرفة طرق الحياة ومسالكها كان من المكن أن يسبب خطأ قاتلا ، وأن أبلوموف . . . فان شعولتس كان يرتعد خوفاً من الأعماق .

كان يرتعش . كيف كان يمكن أن تعيش أولغا حياة ، كالتي حدَّثها عنها أبلوموف ! كيف كان يمكن أن تتحوّل الى مجرّد مربية أطفال ورّبة بيت !

كيف يمكن عندئذ أن تتحوّل تلك التساؤلات والشكوك ومضامين الحياة كلها ، الى مجرّد اهتمامات منزلية بسيطة تافهة ، كانتظار الأعياد والنميوف والإجتماعات الأسروية ، ومناسبات الولادة ، والتعميد ، كيف يمكن أن يتحوّل ذلك كله الى خمول وعدم مبالاة .

الزواج عندئذ سيصبح شكالاً ، لا مضموناً أو وسيلة أو غاية ، فهل يمكن قبول أن يصبح الزواج مجرد إطار لاستقبال الضيوفوزيارتهم، هل يمكن الموافقة على أن يتحوّل الزواج الى إطار لحفلات الغداء والعشاء والثرثرة الفارغة ؟ . . .

كيف كان يمكن أن تتحميّل أولغا ذلك كله ؟ ستقاوم في البداية بحثاً عن أسرار الحياة وألغازها ، وتبكي وتتعذب ، ثم تعتاد بعد ذلك ، وتترهيّل وتأكل وتنام وتصبح بدينة ، بلهاء . . .

كلا ، قد يحدث لها شيء آخر : ستبكي وتتعدب وتدبل وتموت في أحضان زوجها العاجز ، المحب للخير . . . مسكينة أولغا !

لكن ، ماذا كان يمكن أن يحدث لو أن النار لم تنطفىء ، لو أن الحياة لم تفقد بريقها ، لو أن القوى لم تذبل ، بل ظلت تنشد الحرية والإنطلاق ؛ ماذا كان يمكن أن يحدث لو أن أولغا رفرفت بجناحيها ، كما ترفرف أن العقاب القوية حادة البصر ، وامتلكت القوة الكافية وانطلقت الى صخرة عالية ، لتجد عليهاعقاباً أكثر قوة وحد ة نظر منها؟... مسكين إيليا ا

- مسكين إيليًا! قال أندريي ذات مرة بصوت مسموع ، وهو يتذكر الماضي . لدى سماع أولغا هذا الاسم ، أسبلت يديها فجأة ، بعد أن تركت التطريز ، ثم رمت رأسها الى الخلف واستغرقت في التفكير . فهناف التعجب ، الذي صدر عن شتولتس أثار ذكرياتها .
- ــ ماذا حدث له ؟ ــ سألت بعد ذلك . ــ ألا نستطيع أن نقف على أخباره ؟

- هز أندريي كتفيه .
- تخيسًلي ، قال شتولتس ، لو اننا نعيش في زمن لم يُعرَفُ فيه استخدام البريد بعد ، تخيسًلي ، لو اننا نعيش في زمن يعتبر الناس فيه بعضهم بعضاً بحكم المفقودين عندما يرتحلون ، فيختفون فعلاً دون أن يقفوا على أخبار بعضهم .
- ليتك تكتب من جديد الى أحد أصدقائه : فلربما نعرف على الأقل . . .
- ــ لن نعرف شيئاً زيادة على مانعرفه الآن : حي يرزق ، يعيش في نفس الشقة ــ فهذا أمر أعرفه بدون مساعدة من أحد . أماكيف يعيش، كيف يقضي حياته ، هل مات معنوياً ، أم أن بصيص الحياة لم ينطفىء بعد ــ فتلك أمور لن يستطيع الآخرون معرفتها . . .
- ــ آه ، لاتتكلم هكذا ياأندريي : فأنا أرتعد وأتألم عندما أسمع ذلك ا كم أريد أن أعرف ، إن كان . . .
  - كانت على وشك أن تبكي .
- ـ سنكون في بطرسبورغ في الربيع ، ـ وسنعرف بأنفسنا .
- لايكفي أن° نعرف ، بل يجب أن نفعل كل ما في وسعنا . . .
- وهل تعتقدين بأني لم أفعل ؟ كم بذلت من الجهود من أجله ، فقد نظمت أملاكه ورتبت أموره ، على أمل أن يتحرّك ، لكن لاحياة لمن تنادي ! عندما كنت ألتقي به ، كان يبدي استعداده لفعل كل شيء، لكن ما إن أبتعد عنه ، حتى ينام من جديد ، إنه كالسكران تماماً !

- ولماذا تتركه وتبتعد عنه ؟ اعترضت أولغا بلهفة . يجب التصرف معه بحزم ؛ يجب أن تضعه في العربة وتأخذه . فنحن سننتقل الآن لنسكن في أملاكنا ، وسيصبح عندئذ على مقربة منا . . : يجب أن تأخذه معنا .
- ليست المهمة سهلة قال أندريي وهو يتمشى في أرض الغرفة ، --فلا أجد حلاً لها 1
- لماذا تبدي تبرّمك ! قالت أولغا . هذه مفاجأة ! إنها المرة الأولى ، التي تتذمر فيها من هذه المهمة .
- انا الأتدمر ، أجاب أندريي ، بل أحاكم الأمر .
   و متى كنت تحاكم أمراً كهذا ؟ ألم تعترف بنفسك بأن الأمر مقلق مزعج ؟

نظرت إليه مستطلعة . هز رأسه بالنفي .

- كلا فالأمر ، ليس مزعجاً ، بل عديم الجدوى : هكذا أفكر أحماناً
- لاتتكلم ، لاتتكلم ! أوقفته أولغا عن الحديث . سأمضي اليوم كله حزينة ، كما حدث لي في الاسبوع الفائت . إذا كانت مودتك له قد انتهت ، فيجب عليك من باب الحب للإنسان أن تنجز هذه المهمة . وإذا كنت قد تعبت من ذلك ، فسأذهب لوحدي ، ولن أخرج بدونه : فسيستجيب لتوسلاتي ، وسأبكي بحرارة ، إذا مارأيته ، بأنه فقد الاحساس بالحياة ، فلر بما تفيد الدموع ف . . . .

- فتبعث الحياة فيه ، أليس هذا ماتفكرين به ؟ قاطعها أفلريي .
   إذا لم تبعث النشاط فيه ، فانها ستجبره على الأقل ، على أن ينظر الى ماحوله ، ويغير حياته بصورة أفضل . لن يبقى في الأوحال ، بل سيكون قريباً من هم في منزلته ، سيكون قريباً منا . فعندما ظهرت في حياته استفاق فجأة وخجل . . .
  - اما تزالین تحبینه کالسابق ؟ سأل أندریی مازحاً .
- كلا ! قالت أولغا بجد"ية وبتأمل وهي تستذكر الماضي . إني لاأحبه كالسابق ، لكن يوجد شيء" ما أحبه فيه ، وقد بقيت ، على ما يبدو وفية "له ، ولن أخونه ، فلن أفعل الآن كما . . .
- كما يفعل مرن ؟ أفصحي إلكن ، حدار أن تلدغيني ! كما أفعل أنا الآن ؟ أليس هذا ماكنت تريدين قوله ؟ إنك تخطئين ، فأنا الذي جعلتك تحبينه ، تلك هي الحقيقة ! فلولاي ، لما كنت قد لاحظت وجوده. أنا الذي جعلتك تدركين ، بأنه يملك ذهناً لايقل عن أذهان الآخرين ، لكنه مدفون تحت الأنقاض ، نائم بخمول . أتريدين أن أقول لك ، لماذا هو غال عليك ، ولماذا لاتزالين تجيبنه ؟
  - هزّت برأسها ، مبدية علامة الموافقة .
- لأنه يوجد فيه ماهو أثمن من ذهنه: قلبه المخلص الأمين! ذلك هو كنزه الفطري الثمين، فقلبه ظلّ سليماً مُهافَى طيلة حياته. لقد سقط تحت تأثير الصدمات، ففترت همته، وغاب نشاطه، وأصبح حاملاً. وفي نهاية المطاف، أصبح يائساً خائر العزيمة، فقيد القدرة على الحياة،

لكنه لم يفقد الإخلاص والوفاء . فقد ظل قلبه نظيفاً ، نقياً لاتشوبه شائبة . لم يعرف قلبه الخداع والغدر ، ولم يحد عن طريق الإخلاص والوفاء ؛ لم تستطع أوساخ العالم أن تنال منه ، ولا الشرور أو السموم . فأبلوموف لا يمكن أن يسلك أبداً طريق الخداع ، فروحه دائماً نظيفة ، فأبلوموف لا يمكن أن يسلك أبداً طريق الخداع ، فروحه دائماً نظيفة ، نقية ، طاهرة . . . إنها صافية ، شفافة ، فأمثاله قليلون ، لابل نادرون ؛ إنهم كاللآلىء وسط الحشود ! تلك هي الأسباب ، التي جعلتك تظلين وفية له ، والتي تجعلني أيضاً لاأشعر بالإنزعاج عندما أبدل الجهود من أجله ، لقد عرفت أناساً كثيرين يتحلون بصفات نبيلة سامية ، لكني ماعرفت يوماً قلباً أنظف وأوضح وأبسط من قلبه ، أحببت أناساً كثيرين ، لكني ماغرفت يوماً قلباً أنظف وأوضح وأبسط من قلبه ، أحببت أناساً كثيرين .

ماإن يعرف المرء صفاته هذه ، حتى يصبح العدول عن حبه أمرآ مستحيلاً .

ظلت أولغا صامتة ، مطرقة رأسها وهي تنظر الى مطرزاتها . أما أندريي فقد استغرق بعد ذلك في التفكير .

- هل ذكرت عنه كل شيء ؟ ماذا يوجد فيه أيضاً ؟ - أضاف شتولتس بعد ذلك بسرور بعد أن صحا من تأمله . - القد نسيت أن أتحد عن « رقته المتناهية وعن . . . » .

بدأت أولغا تضحك ، ثم توقفت عن الحياطة والتطريز فجأة ، وهرعت الى أندريي ، ثم طوّقت عنقه بدراعيها ، وتفحصت بعينيها المشعّةين وجهه بضع لحظات واستغرقت بعد ذلك في تفكير عميق ، بعد

أن وضعت رأسها على كتف زوجها . انبعث في مخيلتها وجه أبلوموف الوديع الحالم ، ونظرته الرقيقة المسكينة ، وابتسامته الحجولة الذليلة ، التي كانت تغطي وجهه في آخر لقاء بينهما قبيل الفراق ، وداً على لومها وعتابها . . . فشعرت بالألم والإشفاق عليه ، لدرجة أنها . . .

- -- لن تتخلى عنه ، ولن تتركه ، أليس كذلك ؟ -- قالت أولغا وهي الاتزال تطوّق عنق زوجها بذراعيها .
- م أبداً ! إلا إذا انشقت هاوية عميقة بيننا ، وانتصب جدار سميك يحول دون لقائنا . . .

طبعت أولغا على وجه زوجها قبلة .

- ألن تأخلني إليه عندما سنكون في بطرسبورغ ؟
  - صمت شتولتس والتردد باد عليه .
- أجل ؟ أجل ؟ ألحت اولغا باصرار على أن يجيبها بالموافقة .
- اسمعي ياأولغا ، قال شنولتس ، وهو يحاول أن يفك طوق ذراعيها من حول عنقه ، - يجب أوّلا " أن " . . .
- كلا ، قل : نعم ، اعطني وعداً ، فلن أكف عن الإلحاح ، الى أن أحصل على وعد منك بالموافقة !
- على الأرجح ، أجاب شتولتس ، لكن ، ليس في المرة الأولى ، بل في المرة الثانية : فانا أعرف ماسيحدث لك ، إذا كان أيلوموف . . .
- لاتقل ، لاتقل ! . . . . قاطعت أولغا . . . أجل ، ستأخلني

معك : سنستطيع أن نحقيق كل شيء معاً . أما إذا كنت بمفردك ، فلن تستطيع آن تحقق شيئاً !

- كما تريدين، لكنك ستحزنين، ولربما سيستمرَ حزنك طويلاً، - قال شتولتس وقد بدا عليه بأنه لم يكن راضياً تماماً، بسبب انتزاع أولغا الموافقة منه.

- تذّكر ، - ختمت أولغا الكلام ، وهي تجلس مكانها ، - بانك لن تصرف النظر عن محاولاتك وجهودك تجاه أبلوموف ، إلا عندما « تنشق الهاوية وينتصب جدار عال بينك وبينه » .

فأنا لن أنسى هذه الكلمات .

## - 9 -

كان الهدوء والصمت يخيدمان على ناحية فيبورغ ، وعلى شوارعها السقيمة وأرصفتها الحشبية ، وعلى حدائقها الحاوية وقنواتها المكسوة بنبات القرّاض ، حيث إحدى العنزات ، التي تجرُ برقبتها حبلا مقطوعاً تقضم العشب من تحت السياج ، أو تنام ببلاهة ، وحيث تتعالى وسط النهار وقع أقدام أحد الموظفين الكتبة وهو يسير على الرصيف الحشبي أو تتحرك إحدى الستائر المصنوعة من الشاش ، فتطلّ من النافذة إحدى الموظفات ، أو يلوح ويختفي فجآة وجه نضر لإحدى الفتيات ، التي تقفز من فوق سياج مافي إحدى الحدائق ، فيلوح بعدها مباشرة وجه فتاة أخرى ويختفي فجأة أيصاً ، ثم يظهر بعد ذلك من جديد ، وجه الفتاة أخرى ويختفي فجأة أيصاً ، ثم يظهر بعد ذلك من جديد ، وجه الفتاة

الأولى ويتناوب مع وجه الفتاة الأخرى ، ثم ُيسَمع بعد ذلك ضحك وهرج الفتاتين ، اللتين تتهاديان في أرجوحتين .

الصمت يلف منزل بشينتسينا . يدخل المرء حوش المنزل فيفاجأ بالجلبة : اللجاجات والديوك تسرع فوراً لتختبي، في إحدى الزوايا ؛ الكلب يبدأ بالنباح ، بينما تتوقف أكولينا عن حلب البقرة ، ويتوقف المبوّاب عن تقطيع الحطب ، ويتطلع الإثنان بفضول الى الزائر . المبوّاب عن تقطيع الحطب ، ويتطلع الإثنان بفضول الى الزائر . سمع إسم إيليا إيلييتش ، أو اسم صاحبة الشقة ويتابع بعد ذلك تقطيع الحطب من جديد ، بينما يسير الزائر على الدرب المفروشة بالرمل قاصداً الملخل ، ثم يصعد درجات السلم ، المفروشة بقطع من سجادة الملخل ، ثم يصعد درجات السلم ، المفروشة بقطع من سجادة قديمة ، لكن نظيفة ، ويقرع قبضة ناقوس تنظيف بعناية ، فتفتح الباب أنيسيا ، أو الأطفال ، وأحياناً صاحبة الشقة نفسها أو زاخار - ، الذي يفتح آخر الجميع .

يحتوي منزل بشينتسينا على وفرة من المؤونة والأدوات المنزلية ، لم تكن متوفرة فيه سابقاً ، حتى عندما كانت أغافيا ماتفييفنا تعيش فيه وحيدة مع أخيها .

المطبخ والدولاب والنملية مليئة بالآنية المتنوعة من صحون وفناجين وطناجر وكؤوس صغيرة وكبيرة ، نحاسية وزجاجية ، وحتى فخارية . وفي الخزانات ، توجد الآن فضيات السفرة العائدة لأبلوموف

ولأغافيا ماتفييفنا .

توجد أيضاً صفوف كاملة من أباريق الشاي الكبيرة والصغيرة ، الموشاة برسوم جميلة زاهية ، وصفوف عديدة من فناجين الشاي المصنوعة من الخزف الصيني اللماع الرائع . وهناك أيضاً علب زجاجية كبيرة مليئة بالقهوة ، والقرفة ومسحوق الفانيليا ، والشاي ، والزبدة والخل .

هنالك رفوف بكاملها ، وضعت عليها أشياء أخرى متنوعة ، من رزم وعلب . فيها أدوية وغسول للعيون ، ومراهم وأعشاب ومساحيق وبختور ؛ هناك أيضاً صابون وعقاقير لتنظيف المزركشات وإزالة البقع ، وغيرها ، وغيرها ، - باختصار يمكن للمرء أن يعثر على كل شيء تهتم به وبنة بيت حقيقية .

عندما تفتح أغافيا ماتفييف فجأة باب الدولاب ، المليء بهذه الأشياء فأنها لاتستطيع أن تتحمل الرائحة القوية لهذه المخدرات ، حتى أنها تحرّول وجهها جانباً كي تتفادى تأثيرها في البداية .

وفي السقنف تعلق أفخاذ الخنزير ، والسمكات الكبيرة ، كي لاتطالها الفئران، كما تُعدَّلُق أيضاً أكياس مليثة بالفطر المجفَّفواللوز .

وعلى الأرض ، توجد براميل صغيرة مليئة بالزيت وأوعية أخرى مغطّاة مليئة بالبيض ، بالإضافة الى أشياء أخرى كثيرة .

فحتى ريشة هو ميروس تعجز عن تعداد وذكر ما هو موجود بالتفصيل ، في أركان وزوايا هذا المطبخ وعلى رفوفه العديدة .

كان المطبخ بالنسبة لأغافيا ماتفييفنا ومساعدتها أنيسيا ، يمثل حصناً منيعاً تفاخران به . فأشعة الشمس ، والهواء النقي ، وعين صاحبة البيت الساهرة ، وأنامل أنيسيا النشيطة ، كانت تطال كل زاوية من زوايا المطبخ والبيت ، فتجعل الأشياء مرتبة ، نظيفة رائعة ، لكن حجرة زاخار كانت شبيهة بالعش .

كانت غرفة زاخار بدون نوافذ ، فقد جعلها الظلام الدامس أشبه بالجحر . وعندما كانت صاحبة الشقة تتطرق في حديثها لإدخال بعض التحسينات الى غرفة زاخار ، وإجراء مايلزم من التنظيفات فيها ، كان زاخار يتصدّى باصرار ، لمقاومة ذلك ، معلناً أنه ليس من حقها التدخل في أموره وشؤونه الخاصة ، وموضحاً ، بأنه ليس من اختصاص النساء أن يحدّدن له أين يُوضَع الحداء والدهان والفرشاة ، وليس من شأنهن أيضاً توجيه أية ملاحظة له ، تتعلق بتكويم ثيابه في الزاوية ، أو بالنوم على سزير يكسوه الغبار . أما فيما يتعلق بالمكنسة والألواح الحشبية ، والآجرّتين وقطعتي الحطب والأشياء الأخرى ، التي يحتفظ بها في غرفته فائه لم يكن يستطيع الاستغناء عنها ، لكنه لم يكن يوضح سبب ذلك ؛ كان يؤكد بأن الغبار والعنكبوت لايزعجانه مطلقاً ، وأن الملاحظات المتعلقة بهذا الصدد لامعني لها ، وأنه لايريد أن تتدخل أغافيا ماتفييفنا وأنيسيا في شؤونه ، مادام لايتدخل هو ، بشؤون المطبخ .

ذات مرة أدرك زاخار أنيسيا هناك ، فنظر إليها نظرة استخفاف ، وهدّدها جدّيّاً بحركة من مرفقه باتجاه صدرها ، كي تكفّعنذلك ،

فخافت ولم تعد تتدخل في ترثيب حجرثه . وعندما مُنقيلت القضية الى المرجع الأعلى ، الى إيليا إيلييتش لينظر فيها ، ذهب السيد النبيل ليرى الوضع بنفسه ، ويتدبر الأمر كما ينبغي ، لكنه ما إن أطل برأسه دقيقة فقط من باب حجرة زاخار الى الداخل ، وشاهد كل شيء ، حتى بصق دون أن يتفوه بكلمة .

ماذا أخذتما ؟ توجه زاخار بالحديث الى أغافيا ماتفييفنا وأنيسيا اللتين كانتا بصحبة إيليا إيلييتش ، وكله أمل بأن تد خله في الموضوع سيساهم باحداث تغير في الآراء . ثم ضحك بعد ذلك على طريقته الخاصة ، ضحكة قوية ، أخذ فواده يتحركان من جرائها في كل الإنجاهات .

أما الغرف الآخرى فكانت نظيفة ، يتخللها الهواء النقي ويغمرها الضياء . الستائر القديمة البالية اختفت ، واستُبُدلِت بأخرى جديدة جملة . . .

كان ذلك كله من عمل وإنجاز أغافيا ماتفييفنا .

كانت الوسائد بيضاء كالثلج ، مكدّسة فوق بعضها ، لدرجة أنم النوع الفاخر .

كانت حجرة صاحبة الشقة تبقى أسابيع كاملة مليثة بالطاولات ، التي تُنشَر عليها أيضاً رداء أبلوموف .

كانت أغافيا ماتفييفنا تفصلها وتبطنها بالقطن ونخيطها بيديها ؟
كانت تنحي عندما تقوم بذلك ، وتتابع بعينيها عملها المضي هذا ،
حتى انها كانت تستخدم فمها عندما تريد أن تقطع بأسنانها خيطاً هنا
وآخر هناك . كانت تعمل بدأب وبجد ، وتبذل جهداً منقطع النظير من
أجل أن يتكلل عملها بالنجاح . كانت هنالك فكرة محببة تستولي عليها
وتبعث فيها السرور ، هي أن هذه اللحف ستدثر إيليا إيلييتش .
كان أبلوموف يستلقي أياماً بكاملها على الأريكة ، وهو يستمتع
بالنظر الى مرفقيها العاريين المتحركين الى الأمام والخلف ، وهما يتبعان
الإبرة والخيط . فقد قام أكثر من مرة على الصوت المنبعث من قطع أغافيا
ماتفييفنا للخيط بأسنانها ، تماماً كما كان يحدث له في أبلوموفكا .

- لقد اشتغلب كثيراً ، ستتعبين ! - كان أبلوموف يستوقفها عن العمل .

الله يحب العمل! - كانت تجيب ، دون أن ترفع بصرها
 ويديها عميًا تقوم به .

القهوة ، التي تقدّ مله ، كانت رائعة ، نظيفة ، للايلة ، تماماً كما كانت تُقدّ مله في البداية منذ بضع سنوات خلت ، عندما انتقل الى هذه الشقة . أما الحساء الرائع الشهي ، والمعكرونة الفاخرة والفطائر المحشوة ، ولحم الفروج ، - فقد كان يم تناولها بالمتناوب وفق نظام عدد ، فتد خل تنوعاً محبباً يكسر رتابة الأيام في هذا المنزل الصغير. كان شعاع الشمس البهيج يغمر النوافذ من الصباح الى المساء ، إذ كان شعاع الشمس البهيج يغمر النوافذ من الصباح الى المساء ، إذ المومون ج ٢ م (٢٣)

كان يغمرها في النصف الأول من النهار من إحدى الجهات ، بينما كان يغمرها في النصف الثاني من جهة أخرى ، دون أن يعيق شعاع الشمس هذا أي شيء .

كانت عصافير الكناري تغرّد بمرح ، وكان الزنبق ، الذي يجلبه الأولاد أحياناً من حديقة الكونت ، ينفث عبقاً رائعاً يملأ الحجرة الصغيرة ، فيمترج مع رائحة السيجار الكوبي الأصلي المصنّع في هافانا ، ومع رائحة القرفة ، التي كانت تدقها صاحبة الشقة ، وهي تحرك مرفقيها بحيوية لامثيل لها .

كان يبدو على إيليا إيلييتش وكأنه يعيش في إطار الحياة الذهبي اللهي تتبدل فيه فقط ، كما في الرسم البياني تماماً ، فصول السنة ومراحل النهار والليل ؛ لم يعرف التبدلات والتغيرات ، لم يعرف المصادفات الكبيرة المفاجئة ، ولا الأحداث المثيرة ، التي يمكن أن تشوش رتابة الحياة تلك ، أو تخلق نوعاً من الإنقباض النفسي بالنسبة له .

مند أن حرّر شتولتس قرية أبلوموفكا من براثن ديون أخ صاحبة الشقة ، فان العلاقة بين أبلوموف من جهة وتارانتييف وأخ صاحبة الشقة من جهة أخرى ، قد انقطعت تماما ، فزال بانقطاعها كل ما يلحي الأذى والضرر بحياة إيليا إيلييتش . أصبح يحيط به الآن فقط ، أناس طيبون ، بسطاء محبرون ، يسندون كيانه بكل جوارحهم وإمكاناتهم ، ويبذلون كل مافي وسعهم ، كي تكون حياته خالية من أي شيء يمكن أن يثير قلقه ، أو يدفعه للتفكير .

كانت أغافيا ماتفييفنا تعيش في غمرة السعادة ، لم تشعر يسعادتها يوماً كما تشعر الآن ، لكنها لم تكن تفصح عن أحاسيسها ومشاعرها تلك حتى أنه لم يخطر في بالها أمر كهذا .

كانت تصلي وتتوسل الى الله لأن يطيل عمر إيليا إيليبتش ويجنبه « الذل والظلم والفاقة » ، بينما كانت تسلم أمرها وأمر طفليها وبيتها كله لإرادة الله ومشيئته . لكن وجهها كان يعبر دائماً عن سعادة وارتياح لكن سعادتها تلك لم تكن مقرنة " بالرغبات ، الأمر الذي كان يعتبر نادراً ، لابل مستحيلاً بالنسبة لطبع أية أمرأة أخرى .

استعادت صحة ، وأصبحت مكتنزة ، كان صدرها وكتفاها يتألقان صحة وعافية ، وكانت عيناها تشعان وداعة واهتماماً بشؤون المنزل فقط . استعادت هدوءها واعتزازها بالنفس ، وهما السمتان المميزتان لها سابقاً ، عندما كانت تدير شؤون المنزل ومن حولها أنيسيا وأكولينا والبواب . فقد أصبحت تتهادى كالسابق من الخزانة الى المطبخ ومنه الى المستودع ، وتصدر أوامرها بهدوء وبثقة ، وهي تدرك تماماً ماتفعل .

أما أنيسيا فأصبحت أكثر حيوية من السابق ، لأن حجم العمل قد صاو أكبر : فهي تتحرك وتعمل دائماً ، بتوجيه من صاحبة الشقة . حى عيناها أصبحتا أكثر تألقاً ، وأنفها الذي تتكلم بواسطته ، والذي يبرز بشكل مميز ، كان مشغولاً ، منهمكاً ، يتكلم بلا انقطاع ، على الرخم من أن لسانها كان صامتاً .

أما ملابس كل من أغافيا ماتفييفنا وأنيسيا فكانت منسجمة ومتوافقة مع المكانة والمسؤوليات التي تضطلع بها كل منهما في تدبير الشؤون المنزلية . فصاحبة الشقة كانت تملك خزانة كبيرة مليئة بفساتين الحرير والمعاطف ، أما قلنسواتها الخفيفة فكانت تشتريها من شارع ليتيني ، وأحذيتها من أشهر المخازن ، وقبعاتها من مورسكوي . أما أنيسيا فكانت ترتدي عندما تطبخ ، وخاصة في أيام الآجاد ، فستاناً من الصوف .

كانت أكولينا هي الوحيدة ، التي تسير وطرف ثوبها موضوع تحت الزنّار ، أما البوّاب فلم يكن يستطيع ، حتى في العطلة الصيفية ، أن يفارق فروته القصيرة ، المصنوعة من جلد الخراف ،

أما الحديث عن زاخار فنوع من العبث: فقد عمل من بدلته الرمادية سترة ، كما كان يستحيل على المرء تحديد لون بنطاله ، ولا نوع القماش الذي صُنعت منه ربطة عنقه . ينظف الأحدية ، وينام بعد ذلك ويجلس عند البوابة ، وهو ينظر ببلاهة الى المارة القلائل ، ثم يجلس أخيراً في أحد دكاكين الحرداوات ، ويفعل كل ماكان يقوم به سابقاً في أبلوموفكا أولاً ، ومن ثم في شارع خوروخف .

وأبلوموف نفسه ؟ كان أبلوموف انعكاساً حقيقياً وتجسيداً طبيعياً

للهدوء والسكون الشاملين . فبعد أن أمعن في التفكير فيما حوله ، وتأمل حياته ونمط معيشته الراهن ، وبعد أن اعتاد وأليف الوسط ، الذي يعيش فيه ، قرر أخيراً ، بأنه لم يبق هنالك شيء يبحث عنه ، ولا مكان يذهب إليه ، لأن تموذج حياته الأمثل قد تحقق ، وإن لم يكن بنفس الصورة الشاعرية الزاهية ، التي رسمها خياله يوماً ، واستمدها من المجرى الحامل للحياة ، التي كان يعيشها وسط الفلاحين والنبلاء .

كان ينظر الى حياته الراهنة ، كاستمرار لتلك الحياة الأبلوموفية ، ليكن مع بعض الإختلاف في الصورة المكانية والزمانية . فقد تيسسر له هنا بسهولة ، كما في أبلوموفكا ، أن ينعزل وينقطع عن الحياة، ويؤمن لنفسه الهدوء والسكون .

كان يحس في أعماقه بنشوة النصر ، لأنه استطاع أن يتخلص من مطالب الحياة وأعبائها اللجوجة المؤرقة ، ويفلت من تأثير ذلك الأفق ، الذي تلمع فيه بشد بروق الأفراح والمسرات ، وتحدث فيه على نطاق واسع المصائب المحزنة المفاجئة ، حيث الآمال الكاذبة المخادعة وأشباح السعادة الرائعة ، حيث ينوء الإنسان تحت أعباء النفكير المضي ، ويموت بتأثير العواطف المتأججة ، التي تنهزم أمام العقل . كان يحس في أعماقه بنشوة النصر ، لأنه استطاع أن يتخلص من معمعان الحياة ، التي يحارب المرء فيها بلا انقطاع ، فيخرج من ساحة المعركة محطماً ، مهزوماً . ربما أنه لم يعرف الصراع ، ولم يشعر بلذة المجابهة والتحدي ، فقد رفض أبلوموف ذهنياً كل ما يعكر سكونه وهدوءه ، فلم يكن يشعر

بالطمأنينة إلا في بقعة ناثية ، لاحركة فيها ولا صراع ولا حياة .

لكن ، إذا مااضطرمت مخيلته أيضاً ، وإذا مااستيقظت ذكرياته المنسية وأحلامه غير المتحققة ، وإذا ماأحس وخز الضمير ، لأنه عاش حياته على هذا النحو ، وليس بشكل آخر ، — فانه يقلق وينام نوماً سيئاً ثم يستيقظ ويقفز من الفراش، ويذرف أحياناً دموعاً باردة تعبيراً عن اليأس وفقدان الأمل بتحقيق أحلامه التي انطفأت الى الأبد ، ويبكي كما يبكي الناس بمواوة على متوفى عزيز عليهم ، كتعبير عن عدم ارتياحهم ورضاهم على ماقد موه له في حياته .

بعد ذلك ، يتطلّع الى ماحوله ، ويذوق طعم الخيرات المؤقته ويهدأ من ينظر بتأمل الى قرص الشمس وهو يغرق عند المغيب ، ويقرر أخيراً ، بأن حياته لم تتكوّن هكذا ببساطة وسذاجة فمحسب ، بل انها خُليقت وتحدّدت أيضاً بمنتهى السذاجة وقلة الحكمة ، للتعبير بمنتهى الإتقان عن إمكانية وجود الجانب السكوني من الحياة البشرية .

ربما كان من نصيب الآخرين ، كما كان يعتقد ، أن يعبّروا عن الجوانب القلقة المضطربة من الحياة ، ويحرّكوا قوى الإبداع والتدمير فيها فلكل غايته !

تلكم هي الفلسفة ، التي تكونت عند أفلاطون الأبلوموفي ، التي كانت تهدهده وتهدىء من روعه وسط التساؤلات الملحة والمطالب الصارمة للواجب الإنساني وللرسالة الانسانية ! فهو لم يولد ولم يترعرع كمصارع محترف على الحلبة ، بل كمشاهد مستكين لما يجري عليها ؛

فلن تستطيع خلجات السعادة ولا لطمات الحياة أن تحرّك أو تثير روحه الخاملة الهيّابة — وبالتالي ، فانه كان يعيش على هامش الحياة ، لايفكر بإدخال أي تغيير الى حياته ، أو إبداء أي أسف عليها .

سنوات القلق والندم صارت نادرة . أصبح أبلوموف يؤطر حياته تلريجياً بهدوء وباستكانة في تابوت كيانه ، الذي صنعه بيديه ، كما يحفر قبره بيديه عجوز طاعن في السن ، مرّل ً الحياة .

لم يعد يحلم بإعادة تنظيم أملاكه ، ولا بالسفر الى القرية ليعيش هناك. كان وكيل الأعمال ، الذي عينه شتولتس ، يرسل الى إيليا إيلييتش بانتظام دخلا محترماً ، وكان الفلاحون يجلبون لهالدواجن، والحبوب، فأصبحت البحبوحة والوفرة تغمران البيت وتزيدانه بهجة .

حتى إن إيليا إيلييتش اقتى زوجاً من الأحصنة ، لكنه اختارهما بسبب حذره الشديد المميز ، بمواصفات محددة ، بحيث لابتحركان عن العتبة إلا بعد السوط الثالث ، إذ يبدأ أحدهما بعد السوط الثاني بالتمايل ثم يخطو جانبا خطوة واحدة ، ويفعل الحصان الثاني بعد ذلك الشيءذاته ، ثم ينطلقان بعد دلك معا بمجرد أن يُشد اللجام ، وهما يهزان أسيهما كانا يُستحد من لنقل فانيا الى المدرسة ، الكاثنة في الجهة الأخرى من ثهر النيفا ، كما كانت تستخدمهما صاحبة الشقة عندما تقوم بالتسوق . في عيد الصوم الكبير ، كان جميع أفراد الأسرة وكذلك إيليا إيلييتش شخصياً ، يذهبون في نزهة حتى أنهم كانوا يحجزون أحياناً مقصورة ، ويذهبون جميعاً الى المسرح .

في الصيف ، كانوا يذهبون جميعاً الى الضاحية ، بمناسبة من المناسبات . هكذا كانت الحياة تجري برتابة ، دون أن تُحيدت أية تغيرات مضرة ، قاتلة ، حتى أنه يمكن القول ، بأن ضربات الحياة ولطماتها لم تكن تطال الأماكن الصغيرة الهادئة كلياً . لكن الرعد ، لسوء الحظ ، الذي يهز الجبال والفضاء الفسيح المترامي ،كانيصل تأثيره وصداه ليطال جحر الفار ، ومع أن الصوت والصدى يكونان في داخل الجحر ضعيفين خافتين ، لكنهما محسوسين .

كان إيليا إيلييتش يأكل كثيراً، وبشهية ممتازة كماكان في أبلوموفكا ، وكان يتحرك ويعمل بحمول وكسل، كما كان يفعل في أبلوموفكا أيضاً . وعلى الرغم من تقدم السنين ، فقد كان يشرب النبيذ والفودكا بتغافل ، كما كان ينام بعد الغداء بتغافل أكثر .

تغيّر ذلك كله فجأة .

ذات مرة ، أراد أبلوموف بعد نومه النهاري ، أنْ ينهض من على الأريكة ، لكنه لم يستطع ، أراد أنْ يتكلم - لكن لسانه لم يطاوعه . أخذ يلوّح بيده بذعر ، كي يهرعوا لنجدته .

لو كان أبلوموف يعيش مع زاخار فقط ، لظل حتى الصباح يلوح بيده ، ولمات في نهاية المطاف قبل أن يهرع زاخار لنجدته ، لكن عين صاحة الشقة ، كانت تسهر عليه ، كعين العناية الإلهية : فقلبهاكان دليلها دائماً عندما يحدث لإيليا أي مكروه ، وقد كان دليلها أيضاً هذه المرة . انطلقت أنيسيا فوراً باتجاه العربة لاستدعاء الطبيب ، أما أغافيا

فوضعت الجليد على رأسه وأخرجت من الخزانة بلمح البصر كل الغسولات والكحول النقي ـ وكل مادلاتها خبرتها عليه من أشياء يمكن أن تفيد في حالة كهذه . حتى ان زاخار شارك أيضاً في هذا الظرف بالإعتناء بسيده ، فقد كان يتململ بالقرب من إيليا إيلييتش ويهتم به مع الطبيب وصاحبة الشقة وأنيسيا .

أعيد إيليا إيلييتش الى وعيه ، وفُصد دمه ، ثم أعلن الطبيب بأن هذا كان من أعراض السكتة القلبية ، وأنه يجب أن يغير تمط حياته . مُنع أبلوموف عن تناول الفودكا والنبيذ والبيرة ، إلا في حالات ومناسبات استثنائية نادرة ، كما مُنع أيضاً عن الدسم واللحوم والشحوم والتوابل، وتقرر بأن يستعيض عن ذلك كله بحركة يومية مستمرة وبنوم معتدل في الليل فقط .

لولا أغافيا ماتفييفنا وعينها الساهرة لما كان تنفيذ ذلك ممكناً ، فقد استطاعت من خلال التحايل تارة " ، وبالملاطفة ثارة أخرى أن " تبعد أبلوموف عن تناول الأطعمة المغرية ، الضارة له وعن المشروبات الكحولية ، وعن النوم في فترة مابعد الغداء ، وعن الفطائر الدسمة .

فما إن ينعس أو يشرف على النوم ، حتى يُقلب كرسي هنا في الغرفة ، أو يُرْمى صحن أو آئية هناك في الغرفة المجاورة ، أو يبدأ الأطفال بالصراخ والضجة - كل هذا من أجل أن يمنعوه من النوم شهاراً ، وإذا لم تجد هذه الأساليب ، فان صوتها الوديع كان بناديه ويسأله عن أمر ما ، كي تلهيه عن النوم .

كان إيليا إيلييتش يتمشى في الحديقة صباحاً ومساء ساعتين من الزمن . كانت أغافيا ماتفييفنا ترافقه عادة ، وإن لم تستطع فماشا أو فانيا ، أو أحد معارفه القدامي المتفانين ، الموافق على كل شيء ، والمذعن لكل أمر ، ألكسييف .

هاهو إيليا إيلييتش يسير ببطء في الحديقة ، مستنداً على كتف فائيا ، الذي أصبح شاباً تقريباً . كان يرتدي زي المدرسة الرسمي ، ويكبح خطواته النشطة ، ليساير مشية إيليا إيلييتش. لم يكن أبلوموف يستطيع أن يسير بحرية وبسهولة بعد ، بسبب آثار النوبة القلبية ، التي ألمت به .

هيا الى الغرفة بافانيوشا! - قال أبلوموف.

اتجها نحو الباب . أتت أغافيا ماتفييفنا لملاقاتهما .

- الى أين أنتما ذاهبان في هذا الوقت المبكر ؟ سألت ، دون أن محكنهما من اللخول .
- وقت مبكر ! لقد اجتزنا الحديقة عشرين مرة ذهاباً وإياباً ، بالإضافة الى المسافة التي تفصل المنزل عن السياج ، فنكون قد مشيئا فرسخين .
- كم مرة عبرتما الحديقة ؟ سألت صاحبة الشقة ابنها فانيوشا . ارتبك فانيا .
- لاتكذب ، انظر إلي إ الله عالت الأم متوعدة ، وهي متحدً ق في عينيه . لن أدعك تخرج ازبارة أحد في يوم الأحد .
  - كلا ، ياأمي ، فلقد عبرنا الحديقة اثنتا عشرة مرة .

- آه ، یالك من مخادع ! قال أبلوموف . لقد أحصینها بنفسی . . .
- -- كلا ، انتظرا ، فشوربة السمك ليست جاهزة بعد ! -- قالت أهافيا ماتفييفنا ، ثم أغلقت الباب لتحول دون دخولهما .

اضطر آبلوموف لأن يجتاز الحديقة ثمان مرات أخرى رغماً عنه ، ثم عاد بعد ذلك الى الغرفة .

كان البخار يتصاعد من شوربة السمك ، الموضوعة على الطاولة الكبيرة المستديرة .

جلس أبلوموف على الأريكة لوحده ، بينما جلست أغافيا ماتفييفنا على كرسي صغير على كرسي وضع على يمينه ، وأجلست على يسارها، على كرسي صغير طفلاً في الثالثة من عمره . جلست بالقرب من الطفل ، ماشا ، التي بلغت من العمر الثالثة عشرة ، وجلس بعدها فانيا ، وأخيراً جلس بلغت مقابل أبلوموف ، حيث اتفق أن يكون هذا اليوم في زيارتهم.

- انتظر ، سأضع لك أيضاً فرخاً من السمك! قالت أغافيا
   ماتفييفنا وهي تضع في صحن أبلوموف سمكة .
- كم كان رائعاً لو أنك أعددت فطائر محشوة! قال أبلوموف.
- نسيت ، حقاً نسيت ! كنت أريد أن أحضّرها منذ مساء البارحة لكن "ذاكرني خانتني !
  - قالت أغافيا ماتفييفنا بدهاء .
- كما نسيت أن أحضر لك الملفوف الى جانب الشرحات باليفان

- ألكسييتش ، أضافت وهي توجه الحديث إليه . لاتؤاخذني . كانت تتحايل من جديد .
  - لايهم : فأنا أتناول أي شيء ، قال ألكسييف .
- لماذا لم تحضّري له حقاً شيئاً من لحم الخنزير أو البفتيك ؟ سأل أبلوموف . فهو بحبّ . . .
- لقد ذهبت الى السوق بنفسي ياإيليا إيلييتش ، لكني لم أعثر على لحم بقر جيد ! لكنني بالمقابل أمرت بتحضير شراب من عصير الكرز والنشاء : فأنا أعرف ، بأنك مولع به ، أضافت أغافيا ماتفييفناوهي تخاطب ألكسييف .

مْ يكن سحلب الكرز مضرّاً لإيليا إيلييتش ، لذا كان على ألكسييف الذي لايبدي معارضة لشيء ، أن يحبّه ويأكله أيضاً .

بعد الغداء ، لم تكن هنالك قوة في الارض تستطيع أن منع أبلوموف عن الإستلقاء . كان يستلقي عادة على ظهره هنا على الأريكة ، مدة ساعة من الزمن . ومن أجل أن تمنعه من النوم ، كانت ربة المنزل تصب الفهوة ، وهي تجلس على الأريكة ذاتها وتجلب الأولاد كي يلعبوا هنا أيضاً ، على السجادة ، لترغم إيليا إيلييتش على المشاوكة في لعبهم ، أيضاً ، على السجادة ، لترغم إيليا إيلييتش على المشاوكة في لعبهم ،

أبلوموف يزجر فانيشكا ، عندما كان الأخير يزعج الطفل . — ماشينكا ، كوني حذرة ، ولا تدّعي رأس أندريوشا يصطدم

بالكرسي! ــ كان أيلوموف يحذّر بعناية واهتمام ، عندما كان الطفل يتسدّل تحت الكراسي كانت ماشا تندفع لتُخرج أخاها من تحت الكراسي .

أصبح الصمت يلف كل شيء ، فقد ذهبت أغافيا ماتفييفنا الى المطبخ ، لترى إن كانت القهوة قد أصبحت جاهزة ، بينما هدأ الاولاد تماماً . أصبح الشخير يُسمع في الغرفة خافتاً في البداية ، ثم بدأ يشتد أكثر فأكثر ، وعندما ظهرت أغافيا ماتفييفنا وهي تحمل إبريق القهوة ، الذي يتصاعد منه البخار ، أذهلها هذا المشهد .

أخذت تهزّ برأسها ، وهي توجّه اللوم لألكسييف .

حاولت إيقاظه ، لكنه لم يستجب ! - قال ألكسييف مبرئاً نفسه . وضعت إبريق القهوة على الطاولة بسرعة ، وخطفت أندريوشا من على الأرض ووضعته بهدوء على الأريكة ، بالقرب من إيليا إيلييتش . أخذ الطفل يدبّ عليه ووصل حتى وجهه ، ثم أمسك بأثفه .

-(باضطراب) آ! ماذا ؟ من هذا ؟ - قال إيليا إيليتيش ، الذي صحا فجأة من نومه .

ــ كنت نائماً ، فأيقظك أندريوشا ، ــ قالت ربة البيت بلطف وتودّد .

- ومتى ثمت ؟ - قال أبلوموف وهو يأخذ أندريوشا بأحضائه . - أتعتقدين بأني لم أشعر به عندما كان يدبّ على جسدي ؟ آه ، يالك من صبي لعوب : تمسك بالأنف فوراً ! حسناً! سأرى منك الكثير! - قال أبلوموف ملاطفاً ومداعباً الطفل . ثم أنزله بعد ذلك الحالارض، وتنفس الصعداء .

- ـ إيفان ألكسييتش ، حدّثني شيئاً ما ! ـ قال أبلوموف .
- لقد تحد ثنا عن كل شيء باإيليا إيلييتش ، لم يبق هنالك شيء نتحدث عنه ، ــ أجاب ألكسيف ،
- كيف لم يبق شيء ؟ فأنت تزور الناس: ألا يوجد لديك شيء
   جديد تحدثني عنه ؟ أعتقد بأنك تقرأ ، أليس كذلك ؟
- ــ أحياناً أقرأ ، وأحياناً أخرى يقرأ الآخرون ، ويتحدثون وأنا أصغى .

كنت البارحة ، على سبيل المثال ، في زيارة ألكسيي سبيريدونيتش. . . . استمعت الى ابنه الطالب ، وهو يقرأ بصوت مرتفع . . .

- ــ ماذا كان يقرأ ؟
- كان يقرأ عن الإنكليز ، الدين يورّدون الأسلحة والبارود الى الغير . ألكسيي سبيريدونيتش قال ، بأنّ الحرب ستنشب .
  - ــ لمن كانوا يورّدون الأسلحة ؟
- الى اسبانيا أو الهند لاأذكر الى أيّ منهما ، لكن السفير لم يكن
   راضياً .
  - أي سفير ؟ -- سأل أبلوموف .
- ذلك مانسيته ! قال ألكسييف وهو يرفع أنفه نحو السقف ،
   عاولا "أن يتذكر .
  - ضد من ستنشب الحرب ؟
  - ضد الباشا التركي ، على مايبدو \_

- ... ماذا يوجد لديك أيضاً من أخبار أخرى في السياسة ؟ ... سأل إيليا إيلييتش ثم صمت ،
- ـ يقال بأن الكرة الأرضية ستنغطى كلها بالجليد يوماً ما .
  - ــ وهل هذا سياسة ؟ ــ قال أبلوموف .
    - ارتبك ألكسيف .
- في البداية ، قرأ ديميتري ألكسييتش عن السياسة ، قال ألكسييف مدافعاً عن نفسه ، ثم تابع القراءة بعد ذلك ، دون أن يذكر منى سينتهى الحديث عنها .

لكني عرفت فيما بعد ، بأن ماقرأه بعد ذلك ، كان يدور حول الأدب .

- ماذا قرأ عن الأدب ؟ -- سأل أبلوموف .
- ــ قرأ عن كتاب مشاهير من أمثال كارامزين ، باتيوشكوف وجوكوفسكي . . .
  - ــ وبوشكين ؟
- ـــ لم يقرأ شيئاً عنه . حتى أنني تساءلت ، لماذا لم يتضمن ذلك الكتاب شيئاً عنه .

فبوشكين عبقري .

ران الصمت . أتت أغافيا ماتفييفنا وبدأت تخيط شيئاً ما ، كان في يدها ، لكنها كانت تنظر من حين لآخر الى إيليا إيلييتش ، وألكسييف وترهف السمع لتتأكد إن كان الهدوعوالنظام يسودان الحجرات الأخرى،

وإن كانت أكولينا تغسل الآنية ، وإن كان البواب لايزال يعمل في الحديقة ، أم أنه غادرها الى الحانة ، وإن كان زاخار يتشاجر مع أنيسيا في المطبخ .

استغرق أبلوموف في تأمل وصمت عميقين . لم يكن تأمله هذا حلماً ولا بقظة : كان يدع الأفكار تهيم بتكاسل على هواها ، دون أن بركر ها على شيء ، كان يصغي بهدوء الى دقات قلبه الرتيبة ، بينما كانت عيناه ترفيان بانتظام بين الفينة والأخرى ، كعلامة على شروده الذهني الخامل . لكن وضعه هذا ، كان محيراً ، غامضاً ، غير محدد ، أشبه مايكون بالهلوسة .

تمرّ على الإنسان أحياناً ، لحظات قصيرة نادرة ، يبدو له فيها ، أنه يعيش مرة أخرى وينفعل ويتأثر بظرف ، سَبَقَ أَنْ تَأْثَرٌ به وعانى منه في وقت ما وفي مكان ما . لكن الأمر يلتبث عليه ، فهو لايعرف إن كان المشهد ، الذي يبرز في مخيلته الآن ، قد شاهده في الحلم ، أم أنه عاشه فعلا في الماضي ، ثم نساه . بيد أنه يرى الآن نفس الوجوه ، التي كانت جالسة بالقرب منه سابقاً ، ويسمع نفس الكلمات ، التي سمعها ذات مرة : لكن الخيال عاجز عن استرجاع ذلك المشهد ، والذاكرة غير قادرة على إحياء صورة الماضي ، الأمر الذي يدفع المرء الى التأمل ، هكذا كان وضع أبلوموف الآن . فلوحة الصمت والسكون السابقة التي عاشها في مكان ما تبرز في مخيلته الآن ، ورقاص الساعة الجدارية المألوف يهز الآن برتابة أيضاً ، كما يُسمت عن نفس الصوت الناجم عن المألوف يهز الآن برتابة أيضاً ، كما يُسمت عن نفس الصوت الناجم عن

قطع الخيط بالأسنان ؛ تتردّد الكلّمات المألوفة ذاتها ، والهمس ذاته ؛ « لا أستطيع أن أدخل الحيط في خرم الإبرّة ياماشا ، افعلي ذلك بدلاً مني ، فعيناك أكثر حدّةً ! » .

كان ينظر بخمول ، وبصورة آلية ، كما لو أنه في غيبوبة ، الى وجه أغافيا ماتفييفنا . فتبرز من أعماق ذّكرياته ، صورة مألوفة ، شاهدها من قبل في مكان ما . حاول أن يعبيتن أين ومتى سمع ذلك الهمس، لكنه ... تذكر أيضاً غرفة الجلوس الكبيرة المظلمة ، المضاءة بشمعة شحمية في منزل والديه ، تذكر أمه الحادثة ، الجالسة حول طاولة مستديرة مع بعض النساء الأخريات ، وهن يخطن بصمت ؛ تذكر أباه وهو يتمشى في الغرفة بصمت أيضاً . اتحاد الحاضر بالماضي واختلطا .

تخيل أنه قد بلغ تلك الارض الموعودة ، التي تجري فيها أنهار من العسل واللبن حيث الناس يسيرون فيها وهم يرفلون باللهب والفضة . . . هاهي تتردد في أسماعه الآن ، أحاديث المنامات وقراءة البخت وقرقعة الصحون وصوت السكاكين ، فيلتصق بمربيته العجوز ويصغي، الى صوتها المرتجف، وهي تشير الى أغافيا ماتفييفنا قائلة : «ميليتريسا كير بتييفنا 1 » .

وكما في الماضي ، فانه يزى الآن الغيمة ذاتها تسبح في السماء الزرقاء ، ويحس بالرياح القوية ذاتها ، وهي تهبّ من النوافذ وتعبث بشعره ، وها هو أيضاً ديك من أبلوموفكا يسير ويصيح تحت النافذة . هاهو الكلب قد بدأ بالنباح : لابد أن ضيفاً قد أتى . من يدري ،

ربما يُكون أندريني قد جاء مع والده من فيرخليوفا ؟ ستكون فرحة عظيمةً في الواقع ، لابد أن يكون هو : فالخطوات تقترب أكثر فأكثر . . . هاهو الباب ينفتح . . « أندريي ! » – قال أبلوموف .

ظهر أمامه أندريي حقاً ، لكنه لم يكن صبياً ، بل رجلاً ناضجاً . صحا أبلوموف من حلمه : كان ية غـ أمامه في اليقظة ، لافي الهلوسة ، شتولتس الحقيقي ، الواقعي .

خطفت أغافيا ماتفييفنا الطفل بسرعة ، وأخدت من على الطاولة ما كانت تخيطه ، وأخرجت الأولاد واختفت ؛ اختفى كذلك ألكسييف . بقي شتولئس وأبلوموف لوحدهما ، وكل منهما ينظر الى الآخر بصمت وبلا حركة . كان شتولئس يطعنه بنظراته .

- لأأكاد أصد ق ، هل أنت أندريي حقاً ؟ سأل أبلوموف بصوت لايكاد يُسمع من شدة الاضطراب ، كما يسأل الحيب حيبته بعد فراق طويل .
- نعم ! قال أندريي بصوت خافت . هل أنت حي ، معافى ؟ - عانقه أبلوموف وضمّه بشدة إليه .
- آه ا أجاب أبلوموف وهو يصب في آهته الطويلة تلك كل ما
   في نفسه من أحزان وأفراح ، لم يغرف مثلها منذ فراقهما .
- جلسا وبدأ كل منهما ينظر الى الآخر ، من جديد ، بإمعان .
  - مل أنت معافى ؟ سأل أندريي .
  - أجل ، فأنا الآن بخير والحمد لله .

- ـ مل كنت مريضاً ؟
- أجل ياأندريي ، أصبت بالذبحة القلبية . . .
- \_ ماذا ؟ باالهي ! \_ قال أندريي بذعر وبتعاظف . \_ هل مرَّتُ
  - ــ أجل ، لكنيّ لاأنحكتم بساقي اليسرى بسهولة . . .
- ــ آه منك ياإيليا إيلييتش ! ماذا حدث لك ؟ أراك قد يئست تماماً ! ماذا كنت تفعل طيلة ذلك الوقت ؟ فقد مرّت خمس سنوات دون أنْ نلتقى ؟
  - تنهيّد أبلوموف .
  - ــ لماذا لم تسافر الى أبلوموفكا ؟ لماذا لم تكتب ؟
- ــ ماذا أقول لك ياأندريي ؟ لاتسالني أكثر ، فأنت تعرفي جيداً ! قال أبلوموف بأسى .
- \_ لم تغادر هذه الشقة طيلة هذه السنين ؟ \_ قال شتولتس وهو يعاين الغرفة : \_ لم تسافر ؟
- ـــ أجل ، فمازلت هنا ، ولم أغادر الى أي مكان . . . فأنا لن أغادر هذه الشقة بعد الآن ؟ .
  - \_ كيف ؟ هل قرارك هذا نهائي ، حاسم ؟
    - ـــ أجل ياأندريي ، إنه نهائي وحاسم .
- نظر شتولتس إليه بإمعان ، ثم استغرق في التفكير وبدأ يتمشى في الغرفة .

- س وأولغا سيرغييفنا ؟ هل صحتهاجيدة ؟ أين هي ؟ هل تتذكر ...؟ لم يكمل .
- لها بخیر ، فهي تتذكرك ، كما لو انكما قد افترقتما البارحة .
   سأقول لك الآن ، أين هي .
  - ــ والأولاد .
- بخير . . . لكن ، قل لي ياإيليا : هل أنت عازم حقاً على البقاء هنا ؟ فقد أتيت الى هنا من أجل أن أصطحبك معي لعندنا ، الى القرية ...
- كلا ، كلا ! قال أبلوموف وهو يخفض صوته وينظر الى الباب ، وقد بدا عليه القلق . كلا ، أرجوك ألاّ تكرر هذا . . .
- لاذا؟ ماذا حدث لك؟ بدأ شتولتس . فأنت تعرف ، بأني أطالبك بهذا منذ زمن بعيد ، ولن أكف عنك . كانت هنالك أمور عنلفة تشغلني ، أما الآن فقد تحرّرت منها . يجب أن تعيش معنا ، بالقرب منا : ذلك هو قراري وقرار أولغا . أشكر الله ، لأنني وجدتك هكذا ، وليس أسوأ . لم أكن أعتقد أني سأجدك هكذا . . . هأنا على استعداد لأن أصطحبك علقوة ! يجب أن تغير نمط حياتك . . .
  - كان أبلوموف يسمع هذا الخطاب بفارغ الصبر .
- لاتصرخ ، اخفض صوتك من فضلك ! ـ توسل أبلومو ف.
   فهناك . . .
  - \_ ماذا مناك؟

- ــ سيسمعوننا . . . ستعتقد صاحبة الشقة ، بأني أريد أن أسافر · حقاً . . .
  - رماذا لو سمعت ؟ فلتعتقد° كما تشاء ؟
  - ر مقاطعاً ) آه ، كيف يمكن ذلك ! اسمع ياأندريي ! \_ أضاف فجأة بلهجة حاسمة ، لاسابق لها ، لاتحاول عبثاً أن تقنعي : سأبقى هنا. نظر شتولتس الى صديقه بدهشة . كان أبلوموف ينظر إليه بحزم وبهدوء .
  - لقد هلكت ياإيليا ! قال شتولتس . فهذا البيت ، وهذه المرأة . . . وحياتك هذه كلها . . . ضربٌ من الجنون : هيا ، سافر معي أمسك شتولتس أبلوموف بكمه وسحبه باتجاهالباب .
  - لا أن تريد أن تأخذني معك ؟ الى أين ؟ ـ قال أبلوموف معانداً
     عناد المستميت .
  - كي أخرجك من هذه الحفرة ، من هذا المستنقع ، الى النور والرحابة ، حيث الحياة الطبيعية السليمة ! أصر شتولتس ، بطريقة آمرة تقريباً . أين أنت؟ من أصبحت؟ أنهض من غيبوبتك ! هل هذه هي الحياة ، التي كنت تمني نفسك بها ؟ هل تريد أن تنام كالحلد في هذا الحجر ؟ تذكر ماكنت تمني نفسك به . . .
  - \_ لاتذكرُني ، لاتثر الماضي ؛ فلن يعود ! \_ قال أبلومُوف ، وهو يتمتع بكامل وعيه وإرادته . \_ ماذا تريد أن تخلق مي ؟ فقد انقطعت الصلة الى الأبد ، مع ذاك العالم الذي تشد ي إليه ، فلن تنقذني ،

ولن تستطيع أن تعيدني الى الحياة . لقد ترسّخت جذوري في هذه الحفرة وإذا ما حاولت أن تقتلعني منها ، فسيكون موتي .

ــ تبصَّر ْ جيداً ، أين تسكن ومع من تعيش ؟

\_ أعرف ، وأدرك . . . آه ياأندريي ، فأنا أشعر بكل شيء ، وأدرك كل شيء : أشعر منذ زمن بعيد بالخجل من حياتي هذه ! لكني لأستطيع السير على طريقك ، حتى ولو توفرت لدي الرغبة . . . ربما كان ذلك ممكناً في لقائنا السابق . اما الآن . . . ( أخفض بصره وصمت لحظة ) فقد أصبح الموقت متأخراً . . . اذهب ولا تتوقف من أجلي . فأنا جدير بصداقتك \_ الله يعلم ذلك ، لكني لست جديراً بعنائك . جدير بصداقتك \_ الله يعلم ذلك ، لكني لست جديراً بعنائك . فافتر اضك هذا يدفعني أكثر لأن أصطحبك معي من أجل ذلك خصيصاً . فافتر اضك هذا يدفعني أكثر لأن أصطحبك معي . . . اسمع ، \_ قال شتولتس ، \_ البس شيئاً ما واذهب لنقضي السهرة عندي . سأحدثك الكثير الكئير : هل تعرف ما يجري عندنا الآن من نشاطات ومشاريع ؟ نظر أبلوموف إليه مستفهماً .

ـ لقد نسيت بأنك لاتشاهد الناس: اذهب ، سأحد ثك عن كل شيء . . . أتعرف من ينتظرني هنا في العربة ، عند البوّابة . . .

- أولغا ! - نطق أبلوموف فجأة وقد بدا عليه الحوف . حتى أنّ وجهه تغيّر . - لاتأت بها الى هنا ، ناشدتك الله ألاّ تفعل ، خذها وسافر . وداعاً ، وداعاً !

كان أبلوموف يدفع شتولتس الى الخارج ، حتى أنه بدا وكأنه يطرده ، لكن "شتولتس لم يتحرك .

- لاأستطيع أن أذهب إليها بدونك : فقد أعطيتها عهداً بذلك ، هل تسمع ياإيليا ؟ إن لم يكن اليوم ، فغداً ، بامكانك أن تؤجل الأمر ، لكن أرجوك ألا تطردني . . . غداً ، بعد غد ، المهم أن نلتقي ! صمت أبلوموف وأخفض رأسه . لكنه لم يتجاسر على النظر الى شتولتس .

- ــ متى سنلتقي ؟ ــ سأل شتولتس . فأولغا ستسألني عن موعد لقائنا .
- ــ آه ياأندريي ، ــ قال أبلوموف بصوت رقيق متوسل ، وهو يعانق شتولتس ويضع رأسه على كتفه . ــ اتركني الى الأبد . . . ولا تتذّكرني . . . .
- الى الابد؟ كيف؟ سأل شتولتس بدهشة ، وهو يبتعد عن أحضانه وينظر الى وجهه .
  - ــ أجل ! همس أبلوموف .
  - ــ ابتعد شتولتس عنه مسافة خطوة .
- أنت ، الذي تقول هذا ياإيليا ؟ قال شنولنس معاتباً . تطردني وتتخلى عني من أجل هذه المرأة ! ياإلهي ! كاد أن يصرخ كما يصرخ المرء من ألم مفاجىء . وهذا الطفل ، الذي رأيته الآن . . . إيليا ، إيليا ! اهرب من هنا ، لنذهب بأقصى مايمكن من السرعة !

كيف سقطت! وهذه المرأة . . . من تكون بالنسبة لك . . . — زوجتي ! — نطق أبلوموف بهدوء .

تجمّد شتولتس.

ــ وهذا الطفل ــ ابني ! أسميته أندريي وفاءً وإخلاصاً لذكراك ! ــ أكمل أبلوموف وقد شعر بالإرتياح ، لأنه ألقى عن كاهله عبء هذا السر .

تغير الآن وجه شتولتس ، وبدا منذهلاً ، وهو ينظر بشرود الى ما حوله . فقد « اثفتحت وانشقت الهاوية » أمامه فجأة ، وانتصب « الجدار العالمي » أمام فاظريه ، كأن أبلوموف لم يعد موجوداً كأنه قد غاب من عينيه وأنهار . كان يشعر بذاك النوع من الألم المر والحسرة المفجعة ، التي يحس بهما الإنسان عندما يهرع بلهفة ليرى صديقاً حميماً بعد فراق طويل ، فيكتشف بأنه ليس موجوداً منذ زمن بعيد ، وأنه قد مات .

ــ لقد هلك ! ــ قال غريزياً وبصوت هامس . ــ ماذا سأقول لأولغا ؟

سمع أبلوموف الكلمات الأخيرة ، وكان يريد أن يقول شيئاً ما ، لكنه لم يستطع . مك كلتا يديه الى أندريي ، ثم تعانقا بصمت و حرارة ، كما يتعانق الناس عادة قبل المعركة ، وقبل الموت . فهذا العناق خنق كلماتهما ودموعهما ومشاعرهما . . .

- لاتنسَ ابني اللربي ! - كانت كلمات أبلزموف الأخيرة ، التي تفوّه بها بصوت خافت هامد .

خرج أندريي بهدوء وبصمت. كان يسير في فناء المنزل ببطء وبتأمل ثم جلس في العربة ، بينما جلس أبلوموف على الأريكة ، مسنداً مرفقيه الى الطاولة ، ومخفياً وجهه بيديه .

« كلا ، لن أنسى ابنك أندريي ، – فكر شتولتس بأسى عندما كان يسير في فناء المنزل . – لقد هلكت ياإيليا : لم تعد هنالك حاجة ولا ضرورة لأن أقول لك ، بأن أبلوموفكا لم تعد قرية فائية موحشة ، فقد جاء دورها وغمرتها أشعة الشمس ! لن أقول لك ، بأنها ستصبح بعد أربع سنوات عقدة مواصلات ومحطة للركاب ، وان فلاحيك سيذهبون لعمل على بناء سكة الحديد ، وسينتقل بعد ذلك محصولك من القمح بواسطة القطار الى المرفأ . . . وسيتم هناك . . . في أبلوموفكا ، بناء المدارس ، وتعلم القراءة والكتابة . . .

كلا ، فأنت سترتعد خوفاً من فجر السعادة هذا ، وستتعب عيناك من رؤية هذه المشاهد ، غير المألوفة . لكني سأقود ابنك أندر بي الى حيث لم تستطع أنت أن تذهب . . . وسأحقق معه أحلام شبابنا » . — وداعاً يا أبلوموفكا القديمة إ — قال شتولتس وهو يلقي لآخر مرة نظرة على نوافل المنزل الصغير . — لقد مضى زمانك !

- ماذا هناك؟ - سألت أولغا وقلبها يخفق بشدة .

- لاشيء! أجاب أندريي بجفاء، وهو يتوقيف بيز مقاطع
   الكلمة .
  - ــ هل هو حيّ ، معافي ؟
  - أجل ، أجاب أندريي بتثاقل .
- لاذا عدت بمثل هذه السرعة ؟ لماذا لم تناديني ، ولماذا لم تأت به ؟
   دعنى أذهب لأراه !
  - -- ممنوع !
- ۔ ماذا یجری هناك ؟ ــ سألت أولغا بذعر . ــ هل « انفتحت الهاوية » ؟ هل ستقول لي ماذا جرى ؟
  - ظل شتولتس صامتاً .
  - ــ ماذا يجرى هنالك حقاً ؟
- أبلوموفية ! أجاب أندريي بكآبة ، لكنه لم يرد على تساؤلات واستفسارات أولغا أثناء الطريق ، وظلّ صامتاً حزيناً الى أن وصل البيت.

## -- 11 --

خمس سنوات انقضت. جرت تبدلات كثيرة في ناحية فيبورغ: فالشارع المقفر المؤدي الى منزل بشينيتسينا ، أصبح عامراً بالمنازل والأبنية التي تشمخ من بينها بناية حجرية حكومية عالية ، كانت تحجب أشعة الشمس عن نوافذ المأوى الهادىء للكسل .

البيت ذاته بلي قليلاً ، كان يبدو مهملاً ، غير نظيف ، كرجل لم يحلق ذقنه ولم يغسل وجهه . الدهان تقشّر ، ومزاريب مياه المطر تكسّرَتْ : فأصبح فناء المنزل مليئاً ببرك المياه والأوساخ ، حيث ألقي عبر ها ، كمم للعبور . لم يعد الكلب ينبح بحيوية ، عندما يدخل أحد ما فناء المنزل ، بل بتكاسل وبصوت مبحوح ، مخنوق ، دون أن يخرج من بيته .

كم من التغيرات قد حدثت داخل البيت . هناك أمرأة غريبة تتصرف بشؤون المنزل ، كما لم يعد الأطفال السابقون هم الذين يمرحون ويلعبون فيه . يظهر فيه أحياناً من جديد ، تارانتييف المشاغب ذو الوجه الغاثر ، الضارب الى الحمرة قليلاً ، بينما لم يعد ألكسينف الوديع يتردد إليه . أما زاخار وأنيسيا فقد اختفيا منه : إذ أصبحت طاهية بدينة تتصرف بشؤون المطبخ ، وتنفذ الأوامر والطلبات البسيطة لأغافيا ماتفييفنا ، بدون رغبة وبفظاظة ، بينما كانت أكولينا تغسل الطسوت والمعالف ، وهي تضع طرف ثوبها تحت زنارها ، اما البواب الخامل ، المحب للنوم فلا يزال يرتدي نفس الفروة المصنوعة من جلد الضأن ، يعيش بقية عمره في جحره . وفي ساعات محددة من الصباح الباكر وبعد الظهر ، أصبح ثيلمح من جديد ، عبر السياج ، « أخ » أغافيا ماتفييفنا ، متأبطاً رزمة "كبيرة ، ومنتعلا" حذاء مطاطياً في الشتاء والصيف .

ماذا حدث لأبلوموف؟ أين هو؟ أين ؟ ــ هاهو جسده يرقد بهدوء في المقبرة المجاورة ، تحت إحدى الشجيرات . فأغصان الليلاك ، التي غرستها يد " عبية" حانية ، تظلّل قبره كما يتفث نبات الشيح أطايبه وعبقه بهدوء . يبدو أن ملاك الصمت والهدوء يصون نومه ويحرس سكونه . وعلى الرغم من أن عين زوجته المحبة الساهرة كانت تسهر عليه وترعاه دائماً باهتمام كبير ، فإن آلة الحياة كانت تتعطل وتتوقف تدريجياً وبصمت ، بفعل التأثير المدمر للسكون الدائم وانتفاء الحركة والسبات المستمر والكسل. فقد قضى إيليا إيليبتش ، على مايبدو ، بدون ألم أو عذاب ، كما تتوقف الساعة ، التي تنسيت ولم تدوّر . مامن أحد قد رأى لحظات أبلوموف الأخيرة ، أو سمع الأنين الذي سبق الموت . فقد تجد دت الذبحة القلبية مرة أخرى ، بعد عام واحد ونجا منها أيضاً :

لكن ليليا إيلييتش أصبح شاحباً ، ضعيفاً ، يأكل قليلاً ويخرج الى الحديقة قليلاً ؛ أصبح أكثر صمتاً وتأملاً ، حتى أنه كان يبكي أحياناً . كان يشعر بقرب موته ، وكان يخشى كثيراً ذلك الموت .

غشى عليه بضع مرات ، لكن الأمور كانت تمر بسلام . ذات مرة صباحاً ، كانت أغافيا ماتفييفنا تحمل إليه القهوة كعادتها ، فوجدته راقداً بوداعة على فراش الموت ، لكن رأسه كان منزاحاً عن الوسادة قليلاً ، ويده مضمومة بتشنج نحو قلبه ، الى المكان ، الذي تجمّد فيه ، على مايبدو وتوقيف دمه .

ثلاث سنوات انقضت على ترمّل أغافيا ماتفييفنا: كانت أمور كثيرة قد تغيرت وفقدت مجراها المألوف السابق. فقد عمل أخ صاحبة الشقة بالتعهدات وأفلس، ثم عاد عن طريق التحايل والتزلف والمداهنة الى عمله الوظيفي السابق، الى حيث « 'يستجل الفلاحون »، وهاهو ذا

يذهب من جديد سير آعلى الأقدام الى مكان عمله ، ويرتشي بالكوبيكات وبأرياع وأنصاف الروبلات ليملأ صندوقه ، الذي خبّأه منذ زمن بعيد في مكان ما . أما طريقة العيش فقد أصبحت فظة ، بسيطة ساذجة، كما كانت عليه الحال سابقاً قبل مجيء أبلوموف .

كانت إيرينا بانتيليفنا ، روجة أخ صاحبة الشقة ، تلعب الدور الرئيسي في المنزل ، أي أنها كانت تملك الحق بأن تستيقظ متأخرة ، وتتناول القهوة وتغير فساتينها ثلاث مرات يومياً ؛ كانت تملك الحق بأن تهم بأمر واحد فقط من بير الأمور المنزلية كلها ، هو أن تكون تنانير ها منشاة على أحسن وجه . باستثناء ذلك ، لم تكن تهم أو تتدخل بأي شيء منشاة على أحسن وجه . باستثناء ذلك ، لم تكن تهم أو تتدخل بأي شيء آخر ، فأغافيا ماتفييفنا كانت كالسابق ، رقاص الساعة النشيط في البيت : فهي التي تهم بالمطبخ وتحضر الأطعمة وتضعها على الطاولة وتسقي كل من في البيت ، الشاي والقهوة ، وتخيط لهم الملابس الداخلية ، وتغسل في البياضات ، وتهم بالأولاد وبأكولينا والبواب .

لكن ، لماذا أصبحت الأمور على هذا النحو ؟ إنها أرملة ابلوموف ، إنها السيدة النبيلة ، فهي تستطيع أن تعيش وحدها ، بكامل الإستقلالية ، دون أن تحتاج لمعونة من أحد . ماالذي أجبرها على أن تأخذ على عاتقها مسؤولية بيت غريب ، وأطفال ليسوا أطفالها ، ماالذي أجبرها على أن تحصر ل نفسها مثل هذه الأعباء والمشاغل ، التي تفرضها المرأة على نفسها عادة ، إما بدافع الحب ، أو من أجل الحصول على لقمة الخبز ؟ في وأخيراً ، أين الميراث الذي تركه زوجها ، وأين أندريوشا الصغير ؟ أين يعيش ابنها وابنتها من زوجها السابق ؟

لقد انتظمت أمور ابنها وأبنتها ، أي أن فانيوشا قد أنهى تعليمه وبدأ عمله ، أما ماشا فقد تزوجت من أحد الموظفين ، بينما يعيش أندريوشا الصغير الآن في عهدة شتولنس وزوجته ، كفرد من أفراد أسرتهما . فأغافيا ماتفييفنا لم تقرن يوما مصير طفلها أندريوشا بمصير ولديها الآخرين ولم تساوه بهما ، مع أن قلبها كان يضعهما ، رغماً عن إرادتها ، في منزلة مساوية له . لكنها كانت تضع حداً فاصلا عميقاً بين تربية أندريوشا وتنشئته ، ونمط حياته المقبلة ، وبين حياة فانيوشا وماشينكا .

- من يكون فانيوشا وماشينكا ؟ إنهما قدران مثلي ، - كانت أغافيا ماتفييفنا تقول باستخفاف ، - فقد ولدا في جسد لاتجري فيه دماء النبلاء ، أما هذا ، - أضافت بلهجة تنم عن الإحترام وهي تتحدث عن أندريوشا بلطف وبشيء من الحدر ، وربما بشيء من التهيّب أيضاً ، - فإنه نبيل ! بشرته بيضاء ، ناعمة طرية ، أما يداه وساقاه فغاية في الجمال، وشعره ناعم كالحرير . إنه بشبه المرحوم تماماً !

لذا ، فإنها وافقت بدون اعتراض ، وحتى بشيء من الفرح ، على اقتراح شتولتس الرامي لأن يأخذ أندريوشا في عهدته ، ويتعهد بتربيته ، معتبرة أن مكانه الطبيعي هناك ، وليس في « هذا المستنقع » مع أولاد أخيها القذرين هنا .

ظلت تعيش مع أنيسيا وزاخار في المنزل مدة نصف عام بعد وفاة زوجها ، وهي تعاني الكثير من الحزن والألم بسبب المصيبة ، التي ألمت بها . كانت تتردّد كثيراً الى قبر زوجها وتذرف الدموع الغزيرة

حزناً عليه ، ولم تأكل أو تشرب تقريباً ، كانت تعيش على الشاي فقط ، حتى أنها كانت تقضي الليالي دون أن يغمض لها جفن ، فأصبحت منهكة خائرة القوى . لم تكن تشتكي أبداً ، كانت تتحمّل مصيبتها بصمت ، ويبدو أنه كلما ابتعدت عن لحظة الفراق ، كلما استغرقت في تأملها وحزنها أكثر ، فكانت تنطوي على نفسها وتنعزل عن الجميع ، حتى عن أنيسيا لم يكن هنالك أحد يعلم مبلغ ماتعانيه .

ذات مرة ، قال أحد الباعة في السوق للطاهية . التي تعمل في منزل أغافيا ماتفييفنا ، والتي تشتري من مخزنه عادة كل مايلزم البيت من مؤونة ، بأن صاحبة الشقة تبكي دائماً حزناً على زوجها .

أما أحد الشيوخ فقال بأنها حزينة جداً على زوجها ــ قال ذلك . وهو يشير إليها أثناء توجهها الى الكنيسة الكائنة بالقرب من المقبرة ، التي كانت تذهب إليها الأرملة كل أسبوع لتبكي وتصلي من أجل راحة زوجها . وفي منزل أخيها غالباً ماكان يتردد بأنها لاتزال كثيبة .

ذات يوم ، شنّت أسرة أخيها ، وعلى نحو مفاجىء . هجوماً اشترك فيه أفراد الاسرة جميعاً ، بمن فيهم الأولاد ، وحتى تارانتييف ، بحجّة مواساتها وإبداء التعاطف معها . انهالت التعازي المبتدلة ، والنصائح . التي تحثها على « الإهتمام بصحتها وبنفسها من أجل أولادها » — قيل لها باختصار ، كل ماقالوه لها ، عندما مات زوجها الأول منذ خمس عشرة سنة ، وهو الأمر الذي استقبلته حينئذ بقبول وارتباح ، لكنها تلقته الآن لسب ما ، بشيء من الإشمئزاز والقرف .

شعرت بشيء من الإرتياح عندما أخذوا يتحدثون عن أمر آخر ، وعندما أخبر وها بأنهم يستطيعون الآن أن يعيشوا معاً من جديد ، وأن هذا سيخفيف « من مصيبتها وسط أهلها وأقاربها » ، وأنهم سيكونون مسرورين بالعيش معها ، لأنه مامن أحد يستطيع أن يحافظ على النظام في البيت كما تستطيع أغافيا ماتفييفنا .

طلبت إمهالها بعض الوقت لتفكر بالأمر ، ثم أمضت بعد ذلك شهرين من الأسى والحزن ، ووافقت أخيراً على العيش معا . في هذه الآونة ، كان شتولتس قد أخد أندريوشا ليتكفيل بتربيته، فبقيت وحيدة.

هاهي ترتدي فستاناً أسود ، وتضع على عنقها شالا صوفياً أسود ، وهي تنتقل من الغرفة الى المطبخ كالظل ، فتفتح وتغلق الخزانات كالسابق وتخيط وتكوي ، لكن بهدوء ، وبلا حيوية ، وتتكلم بصوت خافت ، كما لو أنها تفعل ذلك بدون رغبة ؛ لم تعد تنظر كالسابق الى ما حولها باهمال ، وهي تُنسَقل عينيها من شيء لآخر ، بل أصبحت تنظر الى الأشياء بتركيز وتمعن ، وهي تخفي في عينيها فكرة خفية . أصبحت هذه الفكرة خفية على مايبدو ، منذ تلك اللحظة ، التي نظرت فيها طويلا وبوعي الى وجه زوجها الميت ، فلم تفارقها منذ ذلك الوقت .

كانت تتحرك في البيت وتعمل بيديها كل ماهو ضروري ، لكن تفكيرها لم يكن موجوداً هنا . فوق جثة زوجها ، وفي لحظة فقدانه ، فهمت حياتها ، على مايبدو ، فجأة وصارت تفكّر بمعناها ، ثم أصبح هذا التفكير راقداً كالظل على وجهها والى الأبد . فبعد أن ورجهها والى الأبد .

نفسها بالبكاء ، تركز تفكيرها كله على إدراك خسارتها : فكل شيء آخر قد مات وانتهى بالنسبة لها ، ماعدا أندريوشا . كانت أمارات الحياة تنبعث فيها ، عندما تراه فقط ، فتصبح ملامح وجهها حيوية ، وتمتلىء عيناها بشعاع من السرور والضياء ، ثم تلرفان بعد ذلك دموع الذكريات ، كانت غريبة عن كل مايحيط بها : فاذا ماغضب أخوها بسبب روبل ضيعه عبثا ، أو لم يكسبه ، أو بسبب شريحة من اللحم احترقت قليلا ، أو بسبب شراء سمك غير طازج ، وإذا ماتجه من زوجة أخيها بسبب تنانيرها غير المنشاة كما ينبغي ، أو بسبب شاي خفيف بارد ، وإذا ما أغلظت الطاهية البدينة في القول ، فإن أغافيا ماتفييفنا لم تكن تلاحظ شيئاً من ذلك كله ، كأن الكلام غير موجه إليها ، ولا يعنيها ، ولم تكن تسمع حتى همسهم اللاذع : « نبيلة إقطاعية ! » .

كانت تجيب على ذلك كله بصمت مستكين وبعزة نفس أضنتها الفاجعة .

على العكس من ذلك ، ففي أيام الميلاد ، والأمسيات البهيجة لعيد الصوم الكبير ، وفي الأيام المشرقة الصاحية ، عندما يبتهج ويغني ويأكل ويشرب كل من في البيت ، كانت وسط الفرح والمرح الشاملين تذرف فجأة دموعاً حارة سخية ، ثم تنزوي وتتوارى في أحد أركان المنزل . بعد ذلك ، كانت تركز تفكيرها من جديد ، حتى انها كانت تلقي أحياناً على أخيها وزوجته نظرة تنم عن تشامخ وإشفاق . أدركت ، بأنها خسرت الحياة ، وأن الله قد أدخل البهجة الى أدركت ، بأنها خسرت الحياة ، وأن الله قد أدخل البهجة الى

حياتها ثم استردّها من جديد ؛ أدركتُ بأنّ الشمس قد سطعت ، ثم انطفأت الى الأبد . . . الى الأبد ، لكن حياتها بالمقابل ، أصبحت ذات معنى : إنها تعرف الآن لماذا عاشت ، وبأنّ حياتها لم تكن عبثاً .

أحبت أبلوموف حباً رائعاً ، عظيماً ، صادقاً : أحبته كعشيق ، وكزوج ، وكسيد نبيل ، لكنها لم تفصح عن ذلك مطلقاً لأحد ، ولم تكن تستطيع أن تفعل ذلك . فما من أحد ممتن يحيط بها ، كان يمكن أن يفهم مشاعرها تلك . زد على ذلك ، أين تعثر على اللغة المعبترة ؟ فمفرادت أخيها وتارانتييف وزوجة أخيها ، خالية من مثل تلك الكلمات المعبترة ، الزاخرة بالمفاهيم السامية والمعاني النبيلة ، فايليا إيلييتش هو الوحيد فقط الذي كان يستطيع فهمها ، لكنها لم تصارحه بذلك أبداً ، لأنها لم تكن قد أدركت ذلك عندئد ، ولم تكن قد عرفته بعد .

مع السنين ، أصبحت تدرك ماضيها بشكل أكثر عمقاً ووضوحاً ، وصارت أكثر صمتاً وتركيزاً . فأشعة الضياء ، والنور الهادىء ، التي عاشتها وأحسّت بها سبع سنوات مرَّتُ كلمح البصر ، قد أضاءت حياتها كلها ، فلم تعد تنتظر شيئاً أو تريد الدهاب الى أي مكان .

وعندما عاد شتولتس فقط، من القرية في فصل الشتاء ، هرعت الى منزله ، وأخذت تنظر بلهفة الى أندريوشا ، وتداعبه بشيء من التهييب والخفر ، ثم أرادت بعد ذلك أن تقول شيئاً ما لأندريي إيفانوفيتش ، وتشكره ، وتفصح له عن كل مايعتمل في أعماقها ويعيش في قلبها ، لأنه كان لابد أن يفهمها ، لكنها لم تكن تعرف أن تعبر عما تشعر به ،

فاكتفت بأن ارتمت على أولغا وألصقت شفتيها بيديها وراحت تذرف سيلا من الدموع الحارة السخية ، مما أرغم أولغا على البكاء أيضاً ، أما أندريي فقد خرج من الغرفة بسرعة ، وهو في غاية الاضطراب .

ما كان يوحدهم ويجمع بينهم ، هو التعاطف المشترك ، والذكرى الصادقة الواحدة لروح المرحوم النقية الصافية . توساوا إليها كي تذهب الى القرية ، لتعيش معهم هناك ، بالقرب من أندريوشا ، ــ لكنها كانت تصر على شيء واحد ؛ « هنا وُلِدْتُ وعشت ، وهنا يجب أن أموت » .

كان شتولتس ُيرْسـِل إليها الدخل المتأتيّ من أبلوموفكا ، لكنّ عاولاته كانت عبثاً ؛ كانت تعيدها إليه وترجوه كي يدّخرها من أجل أندريوشا .

كانت تؤكد باصرار : هذا الدخل له وليس لي . سيحتاجه ، إنه سيد نبيل ، اما أنا فسأعيش هكذا ، كما تعوّدت .

## - 11 -

ذات مرة ، في منتصف النهار تقريباً ، كان سيدان يسيران على الأرصفة الخشبية في ناحية فيبورغ ؛ كانت هنالك عربة تسير خلفهما ببطء . أحدهما كان شتولتس ، أما الآخر – فكان صديقه . كان صديقه هذا كاتباً ، بديناً ، علامات الخمول بادية على وجهه ، أما عيناه فكانتا متأملتين ، يكاد أن يغلبهما النعاس . أصبحا بمحاذاة الكنيسة ، كانت الصلاة قد انتهت ، فخرجت أعداد كبيرة من الناس وملأت

الشارع ؛ كان المتسولون الفقراء في مقدمة الجميع . كان حشد المتسوّلين كبيراً ومتنوّعاً .

- كم أريد أن أعرف من أين جاء هذا الحشد من المتسوّلين ؟ - قال الكاتب ، وهو ينظر إليهم .

ــ ألا تعرف من أين ؟ من أصقاع مختلفة ومناطق عديدة . . .

- أنا لا أسأل عن هذا ، - اعترض الكاتب ، - أريد أن أعرف : كيف يصبح المرء متسولاً ، وكيف يصل الى مثل هذا الوضع ؟ هل يحدث هذا فجأة ، أم تدريجياً ، وهل هم فقراء حقاً ، أم يتصنعون الفقر ؟ . . .

ُ ــ لماذا ترید أن تعرف ذلك ؟ هل ترید أن تكتب « أسرار بطرسبورغ » . (١) .

ـ ربماً . . . ـ قال الكاتب وهو يتثاءب بكسل .

- الفرصة مواتية : "سل أيّ واحد منهم ، وسيروي لك قصته لقاء روبل واحد ، أما أنت فبإمكانك أن تدوّن ماستسمعه ، ثم تعيد صياغته وتبيعه بربح كبير . انظر الى هذا العجوز ، فهو على مايبدو ، نموذج اعتيادي للمتسوّل . أيها العجوز ! تعال الى هنا !

التفت العجوز ، فرفع قبعته واقترب منهما .

- رحماكما ! - قال العجوز بصوت أجش . - ساعدا محارباً

<sup>(</sup>۱) يلمح شتولتس هنا إلى المحاولات العديدة الرامية لتقليد الرواية الفرنسية « أسرار باريس » .

- عجوزاً فقيراً مشوّهاً ، خاض ثلاثين حرباً . . .
- زاخار ! ــقال شتولتس بدهشة ــ هذا أنت ؟

صمت زاخار فجأة ، ثم وضع يده فوق عينيه ليحميهما من الشمس وأخد ينظر الى شتولتس بامعان .

- \_ اعذرني ، لم أتعرف على سيادتكم . . . لقد عميت تمامآ !
- تنسى صديق سيدك ، شتولتس ، قال شترلس معاتباً .
- ــ آه ، آه ، أندر بي إيفانيتش ! ياإلهي ، لقد قهرني العمى وغلبني ! كيف حالك ياأبتاه ! أخذ يتململ أمامه ، وحاول أن مملك يد شتولتس لكنه لم يستطع ، فماكان منه إلا أن تبل طرف ثوبه .
- ـ لقد مَنَ الله علي بأن أعيش لحظة سعيدة كهذه . . . بدأ يصرخ بصوت يشوبه البكاء تارة ، والضحك تارة أخرى . كان وجهه يبدو ، وكأنه محروق من جبينه الى ذقنه . أما أنفه فكان مغطى بلون أزرق . رأسه أصلع تماماً ، بينما لايزال فوداه كبيرين كالسابق ، لكنهما أصبحا متشابكين ، مشوسين ، مدعوكين كاللباد ، كأن قبضة من الثلج قد وضعت في كل منهما .

كان يرتدي معطفاً عُتيقاً مُنسَّلًا تَمَاماً ، وينتعل حَدَاءَ بالياً بدون جورب ، وكان يمسك بيديه قبعة من الفرو ، بالية تماماً .

- ـ آه ، ياإلهي ! لقد مِن الله علي اليوم بهذه الفرحة الكبيرة . . .
- ــ لماذا أنت في هذا الوضع ؟ لماذا ؟ ألا تخجل ؟ ــ سأل شتولتس بصرامة .

- آه ياأندريي إيفانيتش! ماذا أفعل؟ - بدأ زاخار وهو يتنهد بصعوبة . - من أين أعيش؟ عندما كانت أنيسيا على قيد الحياة ، لم أكن أتسكع ، كنت أكتفي بقطعة الحبز ، لكن بعد أن ماتت بالكوليرا - وتلك هي إرادة الله - لم يقبل « أخ » سيدتي أن يبقيني في البيت واعتبرني طفيلياً . كان ميخاأندرييتش تارانتييف يعد بني دائماً ، فما إن أمر بجانبه حتى يركلي بساقه من الحلف : أصبحت عيشي الاتطاق! كم تحملت من الإهانات واللوم! صد قني ياسيدي ، انني لم أكن أحصل على قطعة خبز أسد بها رمقي فليمنح الله سيدي الصحة والعافية! - أضاف زاخار وهو يرسم علامة الصليب ، - فلواها لكنت قد مت منذ زمن بعيد من البرد والصقيع . كانت تعطيني الملابس ، التي تقيني برد الشتاء ، والحبز بوفرة ، والفحم المتدفئة . لكنها أصبحت تتعرض اللوم بسببي ، الملك قررت أن أغادر المنزل ، ورحت أتسكع في بلاد الله الواسعة! وها أنا فرس حياتي التعسة هذه ، منذ سنتين . . .

لاذا لم تبحث عن عمل ؟ - سأل شتولتس .

- وهل يمكن الحصول على عمل في هذه الأيام ياأندريي إيفانيتش؟ ذهبت الى مكانين ، ولم أستطع الحصول على عمل . لم يعد الناس الآن ، كما كانوا سابقاً ، أصبحوا أسوأ . يشترطون على الخادم أن يكون ملما بالقراءة والكتابة ؛ السادة في هذه الأيام لايحتاجون الى الكثير من الخدم ، ولا يريدون أن تكون غرفة المدخل مكتظة بالناس . فهم يكتفون غالباً

بخادم واحد ، ونادراً ما يستخدمون اثنين . السادة في أيامنا هذه يخلعون أحديتهم بأنفسهم ! ياللفضيحة والعار ، لقد ضاعت النبالة ! تأوّه زاخار .

- عملت عند أحد التجار الألمان . تحكد د بأن أجلس في غرفة المدخل ، وسارت الأمور على أحسن مايرام ، لكنه أرسلني بعد ذلك للعمل في المقصف : فهل هذا عملي ؟ ذات مرة ، كنت أحمل آنية وأسير على أرض ملساء ناعمة ، فانزلقت ساقي فجأة ، وسقطت الصينية والآنية كلها على الأرض : فطردوني ! بعد ذلك ، اتفق أن أُعحبَتْ كونتيسة عجوز بمنظري. « هيئته وقورة » ، ـ قالت الكونتيسة عندما رأتني ، ثم أخذتني لأشتغل عندها بوّاباً . كانت الوظيفة جيدة وعريقة : فهي تتطلب مني فقط أن أجلس على الكرسي بمهابة ووقار ، وأضع ساقاً فوق الأخرى ، ولا أجيب فوراً عندما يأتي أحد" ما ، فأزمجر في البداية ، وأتفحصه بعد ذلك ، فأدعه يمر ، وإما أطرده ، أما الضيوف المحترمون ، فأستقبلهم بحفاوة ، وأتحدث إليهم باطراء ! لكن السيدة كانت من النوع ، الذي يصعب إرضاءه ! ذات مرة ، ألقت نظرة على غرفتي الصغيرة ، فشاهدَتْ بقَّة ، فاحتدمت غيظاً وأخذن تصرخ ، كما لو أنني أنا الذي خلقت البق ! منى كان العيش ممكناً بدون بق ! وفي مرّة أخرى ، كانت تمرّ بالقرب مني ، فتراءى لها أنّ رائحة الحمر تفوح مي . . . وكانت محقة بذلك ! فرفضتي .

ـــــــ إني أشنم رائحة الحمر تفوح منك الآن ! ـــ قال شتولتس .

- من الهم " ياأندريي إيفانيتش ، من الهم " ، - قال زاخار بصوت مبحوح وبمرارة ، - جرّبت أن أعمل حوذياً أيضاً . اشتغلت بالأجرة عند أحد أصحاب الحيول ، فخانتني ساقاي ، ولم أصمد : فقد أصبحت عجوزاً ، فاقد الهمة والعزيمة ! كان الحصان جاعاً ، غضوباً ، فقد كاد أن يحطّمني ذات مرة ، وفي مرة أخرى داس عجوزاً ، فأخلوتي الى القسم . . .

كفاك تسكعاً وسكراً ، تعال لعندي ، فسأخصص لك غرفة ،
 وسآخلك معي الى القرية – هل تسمعني ؟

ـــ أسمعك ياأبتاه أندر بي إيفانيتش . . .

تنهد زاخار .

- لاأرغب بالذهاب من هنا ، بعيداً عن قبر سيدي ! فليتغمّد الله بواسع رحمته معيلنا إيليا إيلييتش ، - بدأ زاخار يولول . كم كان سيداً عظيماً ! عاش ليدُ خرِل المسرّات الى قلوب الناس ، ليته عاش مائة سنة . . . -

قال زاخار وهو ينشج . -- قمت اليوم بزيارة قبره ، ما إن أصل الى هذه الناحية ، حتى أذهب الى قبره فوراً ، فأجلس وأجلس ، وأذرف الدموع بغزارة . . . يتراءى لي أحياناً ، أنه يصرخ لي قائلاً : « زاخار ! وإخار ! » ، فأشعر بقشعريرة تسري في جسدي ! كم كان مجباً للخير ! كم كان مجباً للخير ! كم كان يحبك أيضاً ! فليرحمه الله ، وليحط و بعنايته وبركاته ! كم كان يحبك أيضاً ! فليرحمه الله ، وليحط و بعنايته وبركاته ! - تعال لل البيت ، لترى أندريوشا : سآمر لك بالمأكل والملبس ،

وستعيش عندنًا على راحتك ! ـ قال شتولتس ، ثمّ أعطاه نقوداً . ــ سأذهب لعندكم ، وهل أستطيع أن أتمالك نفسي عن الذهاب إليكم لرؤية أندريي إيليتيش ؟

ياإلهي ! هل هناك سرور أعظم من هذا ! سأذهب ياأبتاه ، سأذهب فليمنحك الله الصحة وطول العمر . . . – غمغم زاخار وهو يتابع العربة ، التي كانت تبتعد .

- مل سمعت قصة هذا المتسوّل ؟ ـ قال شتولتس لصديقه .
- من يكون إيليا إيلييتش ، الذي تحدّث عنه ؟ ـ سأل الكاتب .
  - إنه أبلوموف : لقد حد ثتك عنه مرات عديدة.
- ــ أجل ، إبي أذكر الإسم : إنه رفيقك وصديقك . ماذا جرى له
  - ــ هلك وضيّع نفسه .
  - تنهـّـد شتولتس واستغرق في التفكير .
- لكنه لم يكن أقل ذكاء من الآخرين ، ولا أكثر غباة منهم ،
   أما روحه فكانت نقية ، شفافة كالزجاج ، كان كريما ، شريفا ،
   رقيقا ، ومع ذلك فقد هلك وضاع !
  - لماذا ؟ ماهو السبب ؟
  - السبب . . . هو الأبلوموفية ! قال شتولتس .
- سأحكي لك الآن : لكن أعطني فرصة لأستجمع أفكاري . دَوّ نُ ماسأقوله لك ، فلربّما سيفيد أحداً ما .
  - أثم قص" له كل ماكنتب هنا .

1101 - 1104



#### erted by 1111 Combine - (no stamps are applied by registered versi

### عسن الكاتب والرواية

إيفان ألكساندروفيتش غونتشار وف ( ١٨١٧ - ١٨٩١) أحد أكبر عثل الواقعية النقدية في القرن الناسع عشر . أسهم إسهاماً كبيراً في تطوير الرواية الواقعية الروسية ، وخاصة الرواية الإجتماعية - البسيكولوجية . منطلقاته الآيديولوجية والجمائية جعلته واحداً من الكتاب الروس المناضلين ضد النظام الإقطاعي - العبودي ، حيث جاءت وأفاته تنقد بصرامة ذلك النظام الرجعي ، الذي فات أوانه .

ولد غونتشاروف في عام ١٨١٧ في سيميرسك وأمضى طفولته في أسرة غنية نصف الطاعية ، نصف بورجوازية . أسهم مربيه تريغوبوف ذو النزعة التقدمية ، القريب من الديسمبريين في بلورة أفكاره منذ سني الطفولة . علال سنوات ١٨٧٠ – ١٨٧٩ درس غونتشاروف في المدرسة التجارية في موسكو ، وفي عام ١٨٣١ المتحق بكلية الآداب في جامعة موسكو وتخرج منها في عام ١٨٣٤ . وعل الرخم من المستوى المتدني للتعليم في ذلك الزمن ومن المناخ الرجعي السائد في أوساط الأسائدة آلذاك ، فإن الجامعة كانت تميش محاضاً فكرياً هاماً . فالطلبة التقدميون كانوا منتظمين في حلقات يقودها غيرتسن ، بيلينسكي وستانكييفتش ، فكافرا يقرأون الكتب الممنوعة ويخوضون نقاشات سياسية وفلسفية حامية الوطيس . بيل أن غونتشاروف الذيكان يسيطر عليه الإهتمام الأكاديمي الصرف لم ينخرط بشكل مباشر في هذه الحلقات التقدمية . لكن منطلقاته الجمالية كانت الصرف لم ينخرط بشكل مباشر في هذه الحلقات التقدمية . لكن منطلقاته الجمالية كانت المرف لم ينخرط بشكل مباشر في هذه الحلقات التقدمية . لكن منطلقاته الجمالية كانت

بعد تخرجه من الجامعة عمل في ديوان محافظ سيمبيرسك قرابة عام ، ثم التقل إلى

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بطرسبورغ في عام ١٨٣٥ حيث عمل هناك في قسم التجارة الخارجية التابع لوزارة المالية .

في عام ١٨٤٦ تعرف غونتشاروف على بيلينسكي ، الناقد الروسي العظيم ، الذي لعب دوراً كبيراً في تكوين وبلورة أفكار و منطلقات غونتشاروف الإجتماعية والجمالية ، فأصبح مقتنماً بعمق بضرورة القضاء على النظام الإقطاعي - العبودي ، متمسكاً بتقاليد الفن التقدمي ومقاييسه ، فسار على طويق الواقفية التقدية حتى النهاية . ومع اشتداد ساعد الحركة الثورية وتزايد دورها ، بدأ غونتشاروف يقترب أكثر فأكثر من الكتاب الروس، الدين تجمعهم وتوحدهم المنطلقات الليبرالية ، لكنه لم يعتنق النظرة المادية ولا الأفكار الإشتراكية ، التي كان ينادي بها الإشتراكيون الديمقراطيون الثوريون الروس ولم يدرك أهمية النضال الثوري في الصراع ضد النظام الإقطاعي - العبودي .

بيد أن غونتشاروف ظل حتى آخر سي حياته وفياً ليبلينسكي ، يكن له أعمق الإحتر ام والتقدير ، معتبراً إياه مناضلا جسوراً ضد الظلام والجهل والإستبداد ومعلماً تربى على يديه وأخد منه كل مايتعلق بقضايا علم الجمال والأدب .

من أشهر من لفاته : « أبلومون ، ، « قطبة عادية » و « الهاوية » .

## ا ملوموف

قضية الإنسان « الكامل » ، « السليم » و « للنسجم » تحتل مكاناً مركزياً في رائعة غونتشاروف « أبلوموف » . فلا بد لكل من يقرأها للمرة الأولى ، أو يعبد قرامتها ، حق في الربع الاحير من هذا القرن ، أن يجد في حوار أبلوموف .وشتولتس — الشخصيتين الرئيسيتين في الرواية — توكيداً على الدور الابداعي الحلاق للإنسان وعلى ضرورة ربط القول بالعمل والتقيد بمقاييس أحلاقية صارمة لدى عمارسة شتى أشكال النشاط الإنساني . سيجد القارىء حتماً إدانة محقة صائبة لمظاهر الكسل والحمول وقلة الحركة وانعدام النشاط ،

ظهرت رواية « أبلوموف » في مرحلة زمنية كانت روسيا تميش فيها فترة مخاص وتحضير لتغييرات إجتماعية ، أهمها إلغاء نظام القنائة ، في مرحلة برزت فيها بشكل حاد مشكلة الماضي التاريخي والتطور المستقبلي « لروسيا المستيقظة من غفوتها » . وفي معرض تحديده لدور الآدب في تلك المرحلة ، أشار دوبرولوبوف إلى أن الآدب أصبح أداة هامة من أدوات التطور الإجتماعي الشامل ، فليس مطلوباً منه أن يكون وسيلة لغوية تعبيرية عن المجتمع فحسب ، بل أذناً صاغية وعيناً ساهرة أيضاً ، إذ من الضروري أن يعكس ظواهر الحياة بكل غناها وتنوعها ويقدمها في إطار شمولي مترابط . تأسيساً على يعكس ظواهر الحياة غونتشاروف « أبلوموف » لتمثل من وجهة نظردوبرولوبوف ذلك ، جاءت رائعة غونتشاروف « أبلوموف » لتمثل من وجهة نظردوبرولوبوف إذائة صارمة للنظام الإقطاعي — العبودي ، الذي كان يسمح «النبيل» أن يملك أنفساً عدة .

كتب بيساريف معلقاً على رواية غونتشاروف « أبلوموف » يقول : « سيظل مصطلح الأبلوموفية حياً خالداً في الأدب الروسي ، فاستخدام هذا المصطلح سيتجاوز حدود الأصقاع

الروسية مترامية الأطراف ليصبح مصطلحاً عاماً شاملا ، واسع الإستخدام » . لقد استطاع غونتشاروف أن يكشف بجلاء ودقة المعنى الإجتماعي والجلور التاريخية العميقة لظاهرة الأبلوموفية ويوضح خطوها وتأثيرها السلبي على مجمل عملية التطور الإجتماعي في روسيا .

نشرت رواية «أبلوموف » في العدد الأول من مجلة « المعاصر » الصادر في عام ١٨٥٩ ، في مرحلة أصبح فيها نمط الحياة الإنطاعي بعلاقاته الإنتاجية وأسلوب تفكيره ونظراته الحياتية عاجزاً عن مواكبة التطورات الحارية في روسيا آنذاك ، فجاءت الرواية تعكس بصدق حقيقي آفاق تلك المرحلة وتدين بشدة نمط الحياة الأبلوموفي الحامل الكسول .

أما الأسلوب الرئيمي ، الذي اعتمده غونتشاروف في روايته « أبلوموف » فهو المقارنة ، حيث يتم في أغلب الأحيان تقديم شخوص الرواية في تعارض تام . ذلك هو حال أبلوموف وشتولتس ، أبلوموف وأولغا ، أولغا وأغافيا ماتفييفنا . كذلك الظروف والأرضاع البيئية المحيطة يجري تصويرها في تعارض أيضاً : طفولة أبلوموف وشتولتس في القرم . تعلور قصة حب كل منهما ، حياة أبلوموف في ناحية فيبورغ وحياة شتولتس في القرم . كما أن معارضة « الحركة » ب « الهدوء » و « الحب » ب « الحلم » تملك مغزى هاماً متعدد المضامين على صعيد الأسلوب الروائي الكاتب .

إن مايسترعي الإنتباء حقاً هو وصف الكاتب لأدق تفاصيل الحياة اليومية في أبلوموفكا وتوظيفها من أجل توضيح وإبراز الطروف البيئية المحيطة ، التي أنتجت ظاهرة الأبلوموفية . فالحياة الأبلوموفية لا تغرس في الإنسان حب العمل والنشاط والمبادرة ، بل التأمل والخمول والكسل وانعدام الحركة . لذا فان الكاتب يدين بصرامة ، لكن بشكل غير مباشر ، نمطا لحياة الأبلوموفي ، يدين سعته الأساسية الأولى ألا وهي الخمول وانعدام الحركة . لكن الحياة التي يصورها غونتشاروف لا يستخدمها وسيلة للتفلسف المجرد ، فهو لا يريد أن يستخلص منها أية استنتاجات مباشرة كما يفعل بعض الكتاب ، بل يترك فهو الأمر القارى، نفسه . مايفعله الكاتب هو أنه يقدم لنا لوحة حية رائمة عائلة للواقع ، بينما يترك مسألة الإستنتاجات لجماهير القراء أنفسهم . فهو غير ميال لأن ينشد فورآ أغنية بينما يترك مسألة الإستنتاجات لجماهير القراء أنفسهم . فهو غير ميال لأن ينشد فورآ أغنية

عاطفية لدى مشاهدته وردة أو طائراً غريداً ، على الرغم أنه سيكون مأخوذاً برؤيتهما ، لكنه سيتوقف طويلا وهو يمعن ويمعن . بيد أننا لن نتبين بوضوح الإنطباع الذي تكون في أعماق نفسه ، لكنه لا يلبث أن يبدأ برسم شيء ما ، فتنضح اللوحة تدريجياً وتصبح جلية ، رائعة ، أخاذة ، وفجأة يمثل أمامنا الوردة والطائر الغريد ببهائهما وروعتهما . بهذه الروعة تتجلى موهبة غونتشاروف الخلاقة ، التي بز فيها كل معاصريه من الكتاب الروس . إنه يستطيع في كل لحظة أن يستحضر أية ظاهرة حياتية ، فيستوقفها ويمسك بها ويغالبها حتى تصبح طوع بنانه . فهو لا ينفعل بجانب واحد فقط من جوانب الظاهرة أو الحدث ، بل يقلب الموضوع من كافة جوانبه ، فيتريث حتى تمر وتنقضي لحظات الظاهرة جميعاً ، وعندها فقط ينكب على معالجتها وتصويرها . ينجم عن ذلك طبعاً اعتماد أسلوب هادىء ، غير منفعل من جانب الكاتب ، لدى معالجته ظاهرة محددة ، ووضوح كبير في معالجة وتوصيف أدق التفاصيل وإهتمام متساو بجوالب الموضوع كلها . كثيرون طبعاً لا يمجبهم أسلوب التعامل الهاديء ، غير المنفعل مع الواقع ، خاصة عندما يأتي من جانب شاعر أو كاتب ، فتر اهم يبدون شي الإنتقادات والأحكام القاسية بحق الكاتب ويتهمونه بالتجرد عن العاطفة . إننا ففهم وندرك الخلفية العفوية ، التي ينطلق منها هؤلاء في إطلاق أحكامهم وانتقاداتهم وربما تعدونا الرغبة بأن نشاركهم الرأي القالل بأن الكاتب مدعو لإثارة المشاعر وتأجيجها لدى القراء . لكننا يجب أن نعتر ف بأن رغبتنا هذه ، هي في جانب منها رغبة أبلوموفية ، ناجمة عن الميل في أن نملك بشكل دائم مرشدين وموجهين حتى في العواطف . فليس من العدل والإنصاف أن ننمت الكاتب بفقدان العاطفة وقلة التأثر لمجرد أن الأحاسيس لا تتفجر عِنده على شكل هيجانات عاطفية ، بل تدنن بصمت في أعماق روحه . لعل العكس هو الأقرب إلى الحقيقة . فكلما تفجرت الأحاسيس بشكل أسرع ، كلما بدت أكثر سطحية وأقل عمقاً وصميمية . يمكن أن نسوق العديد من الأمثلة لتدعيم وجهة النظر هذه . فما أكثر الناس البارعين ، الموهوبين ، الذين يملكون المقدرة على إبداء عواطفهم والتعبير عنها بهيجانات انفعالية لا تلبث أن تزول سريعاً . فالإنسان الذي يعرف كيف يرعى العواطف ويصونها في أعماق نفسه بكثير من الآناة والصبر

ثم يكشف عنها في الوقت المناسب ، بعد أن تكون قد نضجت وتعمقت ، هو الإنسان الحقيقي الذي يملك حساً مرهفاً وعاطفة دفينة جياشة .

كيف تجلت موهبة غونتشاروف في روايته «أبلوموف »! يمكننا أن نتلمس الإجابة على هذا السؤال من خلال تحليل مضمون الرواية .

يتضح لنا من حلال قراءة الرواية أن غونتشاروف لم يتناول إطاراً واسعاً من الأحداث لتصوراته وتخيلاته . فالحديث عن استلقاء الكسول الطيب أبلوموف في سريره ، وكيف أن الصداقة والحب لم يستطيعا بعث النشاط والمبادرة فيه لا تمثل بحد ذاتها قصة هامة . لكن الأمر الذي يسترعي الإنتباء حقاً هو أن الرواية تعتبر انعكاساً ومرآة صادقة للحياة الروسية في ذلك الزمن ، من هنا تأتي أهميتها القصوى . لقد جاءت بكلمة جديدة احتزلت الواقع الرومي برمته وحددت الوضع الإجتماعي بصورة دقيقة صائبة ألا وهي الأبلوموفية . فهذه الكلمة تعتبر مفتاحاً لفهم طواهر الحياة الروسية كلها في القرن التاسع عشر ، ونتاجاً رائعاً تفتقت عنه موهبة كاتب عملاق .

#### ماهي السمات الأساسية لشخصية أبلوموف ؟

إنها تتبدى في الحمول والكسل وانعدام المبادرة وغياب الإهتمام بكل مايحدث في هذا العالم من أحداث وتطورات . سبب ذلك يعود في جانب منه إلى وضعه الإجتماعي ، بينما يعود الجانب الآخر إلى نمط تطوره الذهني والروحي . فهو من حيث وضعه الإجتماعي «نبيل» يملك محادماً اسمه زاخار ، كما يملك ثلا ثمائة زاخار آخر على حد تعبير دوبرولوبوف . فوضعه الاجتماعي جعله في مناى عن العمل كلياً ، فلم يدق مرارة الجوع والحرمان يوماً ولم يعرف المعاناة ، فكل مايريده ويطلبه موجود في متناول اليد . الخدم كثر من حوله ، فما إن تبدر منه حركة من إصبع حتى يهرع الحميع لتنفيذ مايرغب . هكذا نشأ وهكذا تربى . لم يعتمد على نفسه يوماً للقيام بعمل أو لتنفيذ ، همة ، فالكل في خدمته منذ أن أبصر النور .

هكذا يتضح بجلاء أن وضعاً كهذا لا بد أن ينعكس بالضرورة على التكوينالذهني والروحي لأبلوموف . فقواه الروحية الداخلية لا بد أن تذبل حتماً من جراء وضع كهذا ،

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فينفرس التواكل والحمول والكسل في نفسه . لم يمارس عملا في يوم من الأيام ، إذا استثنينا طبعاً حدمته الوظيفية القصيرة التي لا تندرج ضمن إطار العمل حتى بمفهومه الضيق ، وبالتالي فانه لا يستطيع أن يتخذ موقفاً جدياً فاعلا من أية قضية أو مسألة مهما كانت بسيطة أو صغيرة . رغباته وأحلا مه حبيسة صيفة تعبيرية محددة : و لوكان الأمر هكذا لتحسنت الأمور » ، لكن ماإن يتطلب الأمر منه مجرد حركة أو فشاط حتى تراه قد تخل فوراً عن هذه الرغبات . واضح أن أبلوموف يملك شخصية حالمة ، فهو يفكر بكثير من الأمور ، إنه إنسان طيب ، رقيق وعب ، لكن قواه عاجزة عن تحقيق ما يحلم ويفكر به . سبب ذلك أنه رضع حليب التواكل والحمول والكسل وعدم المبالاة في البيئة الإقطاعية ، التي نشأ وترعرع فيها . إنه يعيش حالة من العبودية الروحية الناجمة عن عجزه الكامل في مواجهة أية قضية تعترضه . فالعجز والكسل مشروطان بوضعه الإجتماعي ، كما أن وضعه الإجتماعي يشترط بدوره الحمول وانعدام المبادرة والحركة واحتقار العمل وانشاط . فأبلوموف رهن إرادة الآعرين ، إنه عبد ذليل لمبادرة وإرادة الغير . إنه يعيش حالة من التبعية المقيتة حتى على صعيد علا قنه بخادمه زاخار . فزاخار يستطيع على يعيش حالة من التبعية المقيتة حتى على صعيد علا قنه بخادمه زاخار . فزاخار يستطيع على يعيش حالة من التبعية المقيتة حتى على صعيد علا قنه بخادمه زاخار . فزاخار يستطيع على يعيش حالة من التبعية المقيتة حتى على صعيد علا قنه بخادمه زاخار . فزاخار يستطيع على يعيش حالة من التبعية المقيتة حتى على صعيد علا قنه بخادمه زاخار . فزاخار يستطيع على الأقل أن يمارس عملا ما ، لكن أبلوموف لا يقدر على فعل أي شور .

حتى قصة حبه لأولغا لم تستطع أن تخلق فيه أي تبدل يخفف من خموله وكسله . فمندما يلغت قصة حبه مرحلة تطلبت منه القيام ببعض الأعمال البسيطة ، كالذهاب إلى القرية لتنظيم أملاكه وتدبير بعض شؤونه الخاصة ، فائنا فراه يتخلى عن هذا الحب ، مفضلا عليه حياة الخمول والكسل . فأى محرك وباعث على النشاط والتضحية أكبر من الحب !

لكن أبلوموف يدرك سبب سقوطه وعجزه ، الأمر الذي يزيد من مأساوية وضعه النفسي والمعنوي . ففي معرض رده على سؤال أولغا : « ماالذي قتل كل شيء فيك » ! يجيب : الأبلوموفية .

أما سريرة أبلوموف الصافية الطيبة فتقدم لنا مقطوعة الجذورعن تربة النشاط الإنساني والممارسة الإجتماعية ، وبالتاني فهي لا تملك معنى إيجابياً ، لأنها غير موضوعة في إطار إجتماعي واقعي . nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بعد كل ماتقدم يمكننا أن نعتبر شخصية أبلوموف تعميماً لظاهرة أفرزتها ظروف اجتماعية محددة ، نعني الأبلومونية . لكن مصطلح « الأبلومونية » يمكن فهمه في إطار معاصر أيضاً ، مع التشديد طبعاً على اختلاف الظروف والعصر . فالطفيليون والمتقاعسون والخاملون والمقصرون واللامنتمون هم يمعني من المعاني تماذج أبلومونية معاصرة . لذا فان النضال ضد هذه الظاهرة بمفهومها المعاصر ، وضد الظروف التي تفرزها ، يظل موضوعاً راهناً على الرغم من اختلاف الشروط والعصر .

ننتقل الآن للتحدث عن شخصية أخرى .

تحتل شخصية شتولتس أهمية فائقة تساعدنا على فهم المعاني والمضامين ، التي أراد غولتشاروف أن يقوطا في روايته و أبلوهوف » . فهي تساعدنا كثيراً على أن لفهم بصورة أممقالشخصية الرئيسية في الرواية ، نعني أبلوهوف . فشخصية شتولتس تجسد البورجوازي ، الذي تتحول الفكرة عنده إلى معنى وعمل . تراه دائم الحركة ، كثير الأسفار ، أيمارس نشاطات عديدة متنوعة ، لديه تصورات واضحة تتعلق بأمور حياتية متنوعة . لكن هذه الشخصية لم ترق إلى مستوى البطل الإيجابي الشمولي . لعل سبب ذلك يعود إلى أن غونتشاروف لم يجد في صفوف الطبقة البورجوازية الروسية بطلا إيجابياً حقيقياً .

اعترف غونتشاروف بأن شخصية شتولتس بدت شاحبة ، عارية ، غير متألقة . ماسبب ذلك ياترى؟

تتلمس الحواب على هذا السؤال من خلال الطابع المزدوج لموقف غونتشاروف نفسه من شتولتس. فعلي النقيض من أبلوه وف يصوره لنا الكاتب بأنه ذكى ، عملي ، ذو خبرة ، كثير الحركة والنشاط ، لكن غونتشاروف لا يرفعه إلى مستوى البطل الإيجابي الحقيقي ، الذي يضحي من أجل تحقيق مثل ساميه ، فنشاطه كله مكرس لخدمة مصالحه الشخصية الخاصة .

وفي ممرض تقويمه لشتولتس ، كتب تشيخوف يقول بأن هذه الشخصية لم تبعث فيه الثقة والإرتياح ، فهو ماكر يعرف جيداً كيف يتصرف لمصلحته الخاصة فقط .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

لعل أو لغا هي الشخصية الوحيدة ، التي تملك سمات البطل الإيجابي الحقيقي . فهي بسيطة ، واضحة في سلوكها ومنطقها ، هجة ، وفية ، منسجمة مع نفسها ، شديدة التمسك بالمثل العليا ، ذات إرادة قوية ، إنها باحتصار نموذج المرأة الرائعة . فهي تجسد الجديد الإيجابي في الحياة الروسية أكثر بما يمثله شتولتس . بداية حبها لأبلوموف كانت تنطلق من الثقة بتغييره باتجاه إيجابي ، وظلت مثابرة في حبها إلى أن تأكدت من التفاء أية إمكانية لتحقيق ذلك ، عندثد تركته . تركته لأنه عاجز عن مواجهة الحياة ورفدها بما هو إيجابي ، وسترك شتولتس الذي تزوجته ، إذا ماتأكد لها أنه قد أصبح عاجزاً أيضاً عن تحقيق ذلك . فأولغا تمثل النفي الحقيقي لظاهرة الإبلوموفية . إنها باختصار نموذج المرأة الرائعة .

المترجم

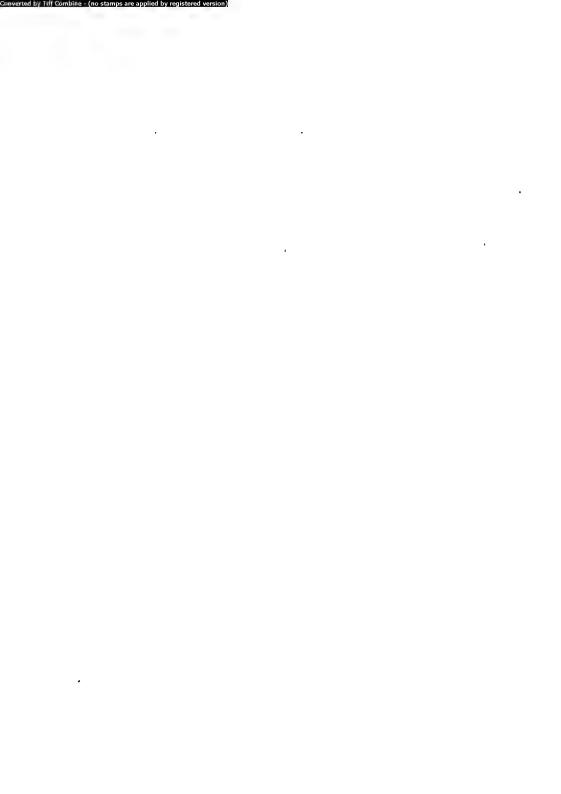

# صدر عن وزارة الثقافة من سلسلة روايات عالمية حتى الآن الروايات التالية :

| 1  | <ul> <li>المبارزة</li> </ul>               | الكسندر كوبرين  | ترجمة : يوسف حلا ق      |
|----|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| ۲  | – مولك                                     | الكسندر كوبرين  | ترجمة : يوسف حلا ق      |
| ۳  | ۔ ابن لص                                   | ر و خاسسبولېيدا | ترجية: رفعت عطفة        |
| ŧ  | — الغاب                                    | ابتون سيئكلير   | ترجمة : عبدالكريم قاصيف |
| ٥  | - حبة قمح                                  | جيمس الغوجي     | ترجمة : عبدالكريم محفوض |
| 4  | <ul> <li>بیدروبارامو</li> </ul>            | عوان رولفو      | ترجمة : صالح علماني     |
| ٧  | ۔ أنت جريح                                 | ايردال أوز      | ترجمة ؛ فاضل جتكر       |
| ٨  | <ul> <li>لا تقتل عصفوراً ساخراً</li> </ul> | هارېر لي        | ترجمة : توفيق الأسدي    |
| 4  | <ul> <li>نقود لماريا</li> </ul>            | فالنتين رسبوتين | ترجمة : يوسف حلا ق      |
| ١. | ۔ عنف                                      | فستوس أيابي     | ترجمة : هاني الراهب     |
| 11 | <ul> <li>اطفال منتصف الليل</li> </ul>      | سلمان وشدي      | ترجمة : عبدالكريم فاصف  |

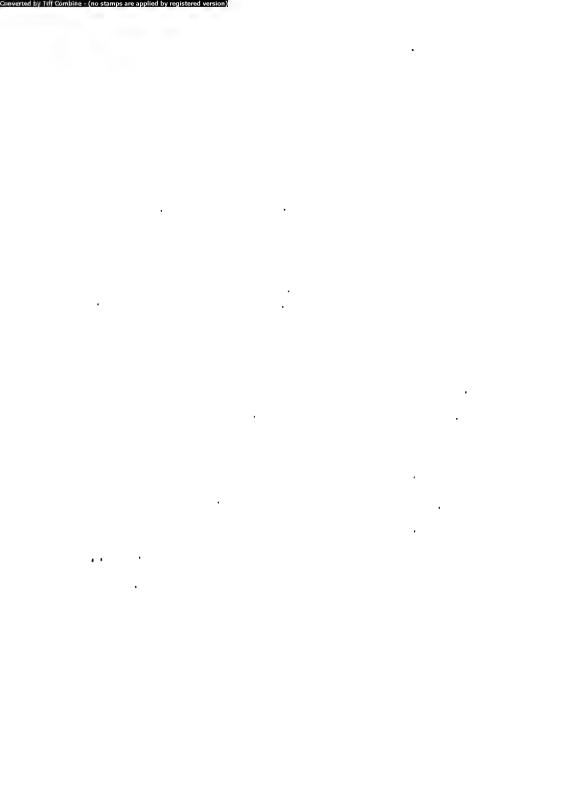

1910 / 0 / 14 2...





الروابه العالمية

هذه هي الرواية الناية عسره مين سلسلة روايات عالمة التي لاقت رواجا كبرا حيث وصلت يسحها التي اقطار الوطن العربي ، ولا عجب ، فالرواية تلقب في القرن القسرين الدور الذي كانت تلقية الملحمة في القصور القديمة ، تقصد انها خبر تقيير فني سواتضا فكري عن طبيقة المرحلة ،

وسلسلتنا كشكل ، مع تكامله ، لوحه عن هذه المرحلة تستم بالإحاطة والعمق .

من الروايات التي هي فيد الطبع:

۱۳ ـ المعلم ومرغربت بولجاكوف ترجمة : توسف خلاق

[리민]리민리민리리리리리[리민][린][인

عملاً بع وزارة الثقافة والخركاء القومي

سنفق ۱۹۸۰

January III

